

طبعة جلاية منقعة ومزياة





# تَسْمِيَةُ المَوْلود آدابُ وأحكامُ

طبعة جديدة منقحة ومزيدة

ؚ ڹڰڹٚڹؙۼۼڹٚٳڶؠٙڶڹؘ؋ڬڒڹڵۣ

كُالْمُلْكِينِ فِي الْمِنْ لِيَّ فِي الْمِنْ لِيَّالِينِ فِي الْمِنْ لِيَّ فِي الْمِنْ لِيَّ فِي الْمِنْ لِيَ اللَّمْنُ فِي وَالتَوْنَةِ عِنْ الْمِنْ فِي الْمُنْ فِي وَالتَوْنِينِ عِلَيْهِ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ

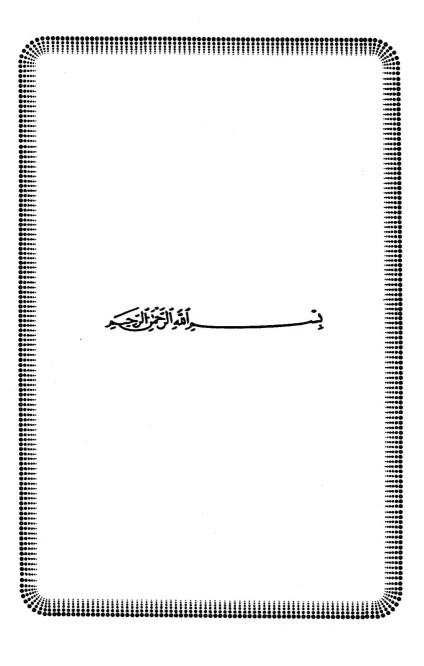

ح دار العاصمة للنشر والتوزيع، ١٤١٦هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر أبوزيد بكربن عبدالله تسمية المولود: آداب وأحكام. ٧٤ ص؛ ١٤ × ٢١ سم ردمك ٠ - ٤٦ ـ ٧٤٩ ـ ٩٩٦٠ ١. أسماء الأشخاص ٢. حقوق الطفل (فقه إسلامي) أ. العنوان ديوي ٤ ، ٢٥٤ . ٢٥٤٢

رقم الإِيداع : ١٦/٠٥٤٢ ردمك : ٠ \_ ٤٦\_ ٧٤٩ \_ ٩٩٦٠

حقوق الطبع لكل مسلم الطبعة الثالثة 1817هـــ 1990م

#### وَلِرُ الْعَ الْمِمَدُ

المستملكة العربية السعودية الرياض مرب ٤٢٥٠٧ - الرمال المرب ١٥٥١ من المرب ١٥٥١ من ١٥٥١٥ و المرب ١٥٥٥٤ و المرب ١٥٥٤٤ و المرب ١٥٠٤٤ و المرب ١٥٠٤ و المرب ١٥٠٤ و المرب ١٥٠٤ و

#### المقدمة

إِنَّ الحمدَ للهِ؛ نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ مِن شُرورِ أَنفُسِنا ومِن سَيَّئاتِ أعمالِنا، مَن يهدِهِ اللهُ؛ فلا مُضلَّ لهُ، ومَن يُضْلِلْ؛ فلا هادِيَ لهُ.

وأَشْهِدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لَا شريكَ لهُ.

وأشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُه.

أُمًّا بعدُ:

فإِنَّ الاسمَ عنوانُ المسمَّى، ودليلُ عليهِ، وضرورةً للتفاهم معهُ ومِنه وإليه، وهو للمولودِ زينةُ ووِعاءٌ وشِعارُ يُدعى بهِ في الآخِرةِ والأولى، وتنويهُ بالدِّينِ، وإشعارُ بأنه مِن أهلِه ـ وانْظُرْ إلى مَن يَدْخُلُ في دِينِ اللهِ (الإسلام) كيفَ يُغَيِّرُ

اسمَه إلى اسم شرعي ؛ لأنّه له شعارً -، ثمَّ هو رَمْزُ يُعَبِّرُ عن هُويّة والدِهِ، ومعيارٌ دقيقٌ لديانتِه، وهو في طبائع الناس له اعْتباراتُهُ ودِلالاتُه، فهو عندَهُم كالثوبِ؛ إِنْ قَصُرَ شانَ، وإِنْ طالَ شانَ.

ولهذا صار من يملِكُ حَقَّ التَّسميةِ (الأبُ) مأسوراً في قالَبِ الشَّريعةِ ولِسانِها العربيِّ المُبينِ، حتى لا يَجْني على مولودِهِ باسم يَشينُهُ.

ومِن أَبرِز سِماتِه إِ أَنْ لا يكونَ في الاسم تشبّه بأعداءِ اللهِ، ذلك النّوعُ مِن الاسم الذي تَسابَقَ إليهِ بعضُ أهل مِلْتِنا التيجَة اتّصال المشارق بالمغارب، أوعرض إعلاميًّ فاسدٍ، على حين غَفْلَةٍ مِن أُناس ، وجَهْل مِن آخرينَ ، وخَفْض جُناح وتراخ في القَبْض على فاضل الأخلاق.

وسُبحانَ اللهِ! كم وَقَعَ في حبائِلِها مِن أَناسٍ يُشارُ إليهِم.

كُمْ مِنْ عَظيم ِ القَدْرِ في نَفْسِهِ قَدْ نامَ في جُبَّةٍ مَلَّح

ألا إنَّ لَيُرثى لحالِهم، إذ كيف تراه مُتَسَلَّسِلاً مِن أصلابٍ إسلاميةٍ كالسَّبيكةِ الذَّهبيةِ، ثمَّ تموجُ بهِ الأهواءُ فيَصْبَغُ مَوْلودَهُ بهُويَّةٍ أَجنبيَّةٍ؛ مُسمِّياً لهُ بأسماءِ قوم غضِبَ اللهُ عليهِم مِن اليَهودِ والنَّصارى والشَّيوعيِّينَ وغيرهِم مِن أُممِ الكُفْر؟!

فعلى المُسلمينَ بعامَّةٍ، وعلى أهلِ هذه الجزيرةِ العربيةِ بخاصةٍ: العنايةُ في تسميةِ مواليدِهِم بما لا يُنابِذُ الشريعةَ بوَجْهٍ، ولا يخرُجُ عن سَننِ لُغةِ العرب، حتَّى إِذا أتى إلى بلادِهِم الوافد، أو خَرَجَ منها القاطِنُ؛ فلا يسمعُ الآخرونَ إلاً: عبدَاللهِ، وعبدَالرحمٰن، ومحمَّداً، وأحمد، وعائشة، وفاطمة . . . وهكذا مِن الأسماءِ الشَّرعيَّةِ في قائمةٍ يطولُ ذِكْرُها، زَخَرَتْ بها كتبُ السِّير والتراجم .

أمَّا تلكَ الأسماءُ الأعجميَّةُ المُولَّدَةُ لأمَمِ الكُفْرِ، المُوضةُ لغةً وشرعاً، والتي قَدْ بلغَ الحالُ مِن شِدَّةِ الشَّغَفِ بها: التَّكنِّي بأسماءِ الإِناثِ مِنها، وهذه معصيةُ المجاهرةِ، مُضافةً إلى معصيةِ التسميةِ بها، فاللهُمَّ لا شَماتَةَ.

ومنها: آنديرا، جاكلين، جُولي، ديانا، سُوزان

- ومعناها: الإبرة أو المحرقة -، فالي، فكتوريا، كلوريا، لارا، لِندا، ليسِندا، مايا، منوليا، هايْدي، يارا...

وتلكَ الأسماءُ الأعجميةُ \_ فارسيةً أو تركيةً أو بربريّةً \_: مرفت، جودت، حقّي، فَوْزي، شيريهان، شيرين، نيفين...

وتلكَ التافهةُ الهَمَل: زوزو، فيفي، ميمي...

وتلك الأسماءُ الغراميَّةُ الرِّخوةُ المتخاذلة: أحلام، أريج، تغريد، غادة، فاتن، ناهد، هيام \_ وهو بضم الهاء: ما يُشبه الجنون من العشق أو داءٌ يصيب الإبل، وبفتحها: الرَّملُ المنهارُ الذي لا يتماسَكُ \_...

وهٰكذا في سلسلةٍ يطولُ ذكْرُها.

أنادي بِلسانِ الشَّريعةِ على المُسلمينَ أَنْ يتَقوا اللهَ، وأَنْ يلتَزموا بأَدَبِ الإِسلامِ وسُنَّةِ النبيِّ عَلَى، وأَنْ لا يُؤذُوا السَّمْعَ والبَصَرَ في تلكم الأسماءِ المرذولةِ، وأَنْ لا يُؤذوا أُولادَهُم بها، فيحجبوا بذلك عنهم زينتَهُم: الأسماء الشَّرعية.

وما هذه إلا ظاهرة مرضيَّة مُؤذيَة ، يجبُ على مَن بَسَطَ اللهُ يدَهُ أَنْ يَصُدُّها عن مَواليدِ المُسلمين ، فيُلْزِمَهُم عنْ طريق الأحوال المدنيَّة بالأسماء المشروعة فحسْبُ، فلا يُسجَّلُ إلاً ما كانَ شرعيًا.

وإذا كانتِ القوانينُ تَصْدُرُ في فرنسا وغيرِها لضَبْطِ اختيارِ أسماءِ المواليدِ حتَّى لا تخرُجَ عن تاريخِهِم، ولا تتعارض مع قِيَمِهِم الوطنيَّةِ، وإذا أُلْزِمَ المسلمونَ في بلغاريا بتغييرِ أسمائِهِمُ الإسلاميَّةِ؛ فنحنُ في الالتزام بدينِ اللهِ الإسلام) أحقُ مِن أُمم الكفْر.

وعليه؛ فهذه صَفحاتُ طيباتُ مُباركاتُ، أهديها إلى كُلِّ مُسلم لهُ مولودٌ في الإسلام ؛ لأدله على هذي النبوّة وأتوارها، وميدانِ العربيةِ ولسانها، في تسميةِ المولود، وله مِن عاجِل البُشرى في ذلكَ أُجْرُ ومَثوبةٌ على حُسْنِ الاختيارِ وفَضْلِ الاقتداءِ بالإسلام والسنّة، فهو مُبارَكُ على نفسهِ ومولودهِ وأمّتِه، ولأنتشِلهُ مِن دائرةِ التّبَعِيّةِ الماسخةِ والمُتابَعةِ المُذلّةِ في أدواءِ المشابَهةِ، والأسماءِ الغَثّةِ المائعةِ، وتلكَ التي قدْ يبدو لها جَرْسٌ وبريقٌ وهي تَحْمِلُ معاني مرذولةً التي قدْ يبدو لها جَرْسٌ وبريقٌ وهي تَحْمِلُ معاني مرذولةً

مخذولة ؛ استجابة لثقافة وإفدة تناهضه في دينه وخُلُقه ولغته ، وتشحنه بأنواع الأذايا والبلايا الصارفة له عن عزّته مسلماً ، فتحوِّلُه إلى عامل يساهم - وبدون مقابل - في نَشْر أسباب الوَهن والإيذاء والاسترخاء لأمَّته .

إِنَّ حَجْبَ الاسمِ الشرعيِّ عنِ المولودِ سابقةُ لتفريغِهِ مِن ذاتيَّتِه، وانقطاعُ للعنوانِ الإسلاميِّ في عَمودِ نَسَبِهِ ؛ فضلاً عمَّا يَتْبَعُ ذٰلك مِن الإِثْم والجُناح .

وأقول: إنَّني تأمَّلْتُ عامَّةَ النَّنوبِ والمعاصي، فوجدتُ النُّنوبِ والمعاصي، فوجدتُ النُّنوبَ والمعاصي إذا تابَ العبدُ مِنها؛ فإنَّ التوبةَ تَجْذِمُها وتقطعُ سَيِّىء أثرِها لِتَوِّها، فكما أنَّ الإسلامَ يجُبُ مَا قبلَهُ وأكبرُهُ الشَّرْكُ -؛ فإنَّ التَّوبةَ تَجُبُّ ما قَبْلَها متى اكْتَمَلَتْ شُروطُها المعتبرةُ شرعاً - وهي معلومةٌ أو بحُكْم المعلومةِ -.

لكنَّ هناكَ معصيةً تتسلسلُ في الأصْلابِ، وعارُها يَلْحَقُ الأحفادَ مِن الأجدادِ، ويَتنَدَّرُ بها الرِّجالُ على الرِّجالِ، والنِّسوةُ على النِّسوانِ، فالتوبةُ منها والوِلدانُ على الوِلدانِ، والنِّسوةُ على النِّسوانِ، فالتوبةُ منها تحتاجُ إلى مِشْوَارٍ طويلِ العَثارِ؛ لأنَّها مُسجَّلةٌ في وثائقِ المعاشِ مِن حينِ استهلالِ المولودِ صارِحاً في هذه الحياةِ المعاشِ مِن حينِ استهلالِ المولودِ صارِحاً في هذه الحياةِ

السدُّنيا إلى ما شاءَ اللهُ مِن حياتِهِ، في: شهادةِ الميلادِ، وحفيظةِ النَّفوسِ، وبطاقةِ الأحوالِ، والشَّهاداتِ الدراسيةِ، ورُخصةِ القيادةِ، والوثائقِ الشَّرعيَّةِ... إنَّها تسميةُ المولودِ التي تَعَشَّرُ فيها الأب، فلمْ يَهْتَدِ لاسم يُقِرُّهُ الشَّرعُ المطَهَّر، ويستوعِبُهُ لسانُ العرب، وتستلْهمهُ الفِطرةُ السَّليمةُ.

وهٰذه واحدة من إفرازات التموَّجات الفكرية التي ذَهَبَتْ ببعض الآباء كُلَّ مَذهَبٍ كُلُّ بقَدْرِ ما أَثَّرَ به مِن ثقافة وافدة ، وكانَ مِن أسوئها ما نُفِتُ به بعض المستغربينَ مِنَا مِن عِشْقٍ كَلِفٍ وظَمَا شَديدٍ لأسماء الكافرينَ ، والْتِقاطِ كُلِّ اسم رَحْوٍ مُتخاذِل ، وعُزوفٍ سادرٍ عن زينة المواليد: الأسماء الشَّرعية .

وهكذا سَرَتْ هذه الأسماءُ الأجنبيَّةُ عنَّا مِن كلِّ وَجْهِ: عن لُغَتِنا، وديننا، وقيمِنا، وأخلاقنا، وكرامتِنا؛ مُطَوِّحةً الغفلة بنا حيناً، والتَّبَعِيَّة المُذِلَّة أحياناً، فتَوَلَّدَتْ هذه الفِتنةُ العمياءُ الصَّمَّاءُ في صُفوفِ المسلمين، وانْحَسَرَتْ هذه الزِّينةُ عمَّنْ شاءَ اللهُ مِن مواليدِهِم.

فَهٰذَا الْوُلَيْدَ فِي أَيِّ دَارٍ مِن دُورِ المسلمينَ حُجِبَتْ عنهُ

زينتُهُ (الاسمُ الشَّرعِيُّ)، وجُلِّلَ بِلباسٍ أَجنبِيٍّ عنهُ (اسمٍ أَعجَمِيٍّ) قاتمٍ ، كَدِرٍ، يُؤذي الأسماعَ خَبَرُه، ويُرْهِقُ البصائرَ مخبَرُهُ.

وإذا كانَ الكتابُ يُقْرَأُ مِن عنوانِهِ؛ فإِنَّ المولودَ يُعْرَفُ دينُه مِن اسمِهِ، فكيفَ نُميِّزُ أَبناءَ المسلمينَ وفينا مَن يُسمِّيهِمْ بأسماءِ الكافِرينَ؟!

فعَجيبٌ ـ واللهِ ـ مِمَّنْ يحجُبُ عن مولودهِ شعارَهُ ، فيلجُ هٰذهِ المضايق ؛ ليختارَ اسْماً مُنابِذاً للشرع ، شَطَطاً عن ليسانِ العربِ ، مُتغَلَّغِلاً في قَتامِ العُجْمَةِ المولَّدةِ ، فكأنَّما ضاقَتْ عليهِ لغةُ العربِ فلم يَجِدْ فيها ما يتَّسِعُ لاسم مولودهِ .

وقديماً قالَ بعضُهُم يهجو رجلًا اسمهُ خَنْجَرُ:

أَمِنْ عَوَزِ الأسْماءِ سُمِّيْتَ خَنْجَراً

ونحنُ نقولُ للمُتهافِتينَ في عَصْرِنا:

أُمِنْ عَوَزِ الأسْماءِ سَمَّيْتَ ڤاليا

وشُرٌّ سِمَاتِ المُسْلِمينَ الكَوافِرُ

وأعجَبُ مِن هٰذا أنَّكَ لا تَرى مُنْتَشِراً في الكافِرينَ مَن يتسمَّى بالأسماء الخاصَّة بالمُسلمينَ، ألا إِنَّ هٰذه عِزَّةُ الكافر، وهي مرذولةُ(۱)، أمَّا عزَّةُ المسلم؛ فهي محمودة مطلوبة، فكيفَ نُفَرِّطُ فيها، ونتحوَّلُ إلى أتباع لأعدائنا؛ نَتَبِعُ السَّنَن، ونَهْجُرُ السُّنَن؟! فلا حَوْلَ ولا قوَّةَ إِلَّا باللهِ العزيزِ الحكيم، وإِنَّا للهِ وإِنَّا إليهِ راجِعونَ، وحسبنا الله ونِعْمَ الوكيلُ.

ومعَ هٰذهِ الفَلَتاتِ والتفلَّتاتِ؛ فهناكَ أُمورٌ ضابطةٌ تصدُّ هٰذا الزَّحْفَ، وتحمي الصفَّ، فالشكرُ للهِ تعالى أُولاً، ثمَّ لحُماةِ دينِه وشرعِه ثانياً؛ كُلُّ بقَدْرِ ما بَذَلَ ويبذلُ مِن توجيهٍ وإصلاحٍ، ففي قلبِ جزيرةِ العربِ هناكَ مجموعةٌ مِن القراراتِ الضابطةِ في المَضامين الآتيةِ:

١ \_ التزامُ الأسماءِ الشَّرعيةِ للمواليدِ.

٢ ـ المنعُ الباتُّ مِن تسجيل أيِّ اسم عير شرعيٌّ .

<sup>(</sup>۱) انظر: «أحكام أهل الذمة» (۲ / ۷۹۸ ـ ۷۷۰)، «أسماء الناس» (۱ / ۵۷).

٣ ـ المنعُ مِن تسجيل ِ الاسم ِ المركبِ مِن اسمينِ ؛ لما فيهِ مِن الإِيهام والاشتباهِ .

٤ \_ التزامُ وَصْلَةِ النَّسب (لفظة: ابن) بينَ الأعلام .

وهنا أذكرُ دقيقةً تاريخيَّةً مهمَّةً، هي: أنَّ التزامَ لفظةِ (ابنٍ) بينَ اسمِ الابنِ وأبيهِ مثلًا كانتْ لا يُعْرَفُ سواها على اختلافِ الأمَمِ، ثمَّ لظاهرةِ تبنِّي غيرِ الرَّشَدةِ في أوروبا صارَ المُتبنِّي يفرِّقُ بينَ ابنه لصُلْبِهِ فيقولُ: (فلان ابن فلان)، وبين ابنه لغيرِ صُلبِهِ فيقولُ: (فلان ابن فلان)، بإسقاطِ لفظةِ (ابن)، ابنه لغيرِ صُلبِهِ فيقولُ: (فلان فلان)؛ بإسقاطِ لفظةِ (ابن)، ثم أسقِطتُ في الجميع، ثمَّ سرى هذا الإسقاطُ إلى المسلمينَ في القرنِ الرابعَ عشرَ الهجريِّ، فصاروا يقولونَ مثلًا: محمد عبدالله!

وهٰذا أُسلوبٌ مولَّدٌ، دخيلٌ، لا تعرِفُه العربُ، ولا يُقرُّهُ لسانُها، فلا محلَّ لهُ مِن الإعراب عندَها.

وهل سمِعَتِ الدُّنيا فيمَنْ يذكُرُ نَسَبَ النبيِّ ﷺ فيقولُ: محمد عبدالله! ولو قالها قائلٌ لَهُجِّنَ وأُدَّبَ، فلماذا نَعْدِلُ عنِ الاقتداءِ وهو أُهْدى طريقاً وأعدَلُ سبيلًا وأقومُ قِيلًا؟!

وانْظُرْ إلى هذا الإسقاطِ كيفَ كانَ داعيةَ الاشتباهِ عندَ اشتِراكِ الاسمِ بينَ الذُّكورِ والإِناثِ؛ مثل: أسماءَ وخارجةً، فلا يتبَيَّنُ على الورقِ إلاَّ بذِكْرِ وَصْلَةِ النَّسَبِ: (ابن) فُلان، أو (بنتُ) فُلان.

وأخيراً أقول: مِن هذا وذاكَ وغيرهما مِن الأسبابِ رأيتُ أَن أُبيِّنَ للمُسلمينَ هَدْيَ الإسلامِ في تسمية المواليدِ، وأهمَّيَّتها، وأنها ذاتُ خطرٍ شديدِ المرمى، إنْ خيراً فخير، وإنْ شراً فشرًّ.

وإِنَّ الأَمْرَ سَهْلُ مَيْسُورٌ ـ وللهِ الحمدُ ـ فلا يحتاجُ إِلَى بَحْثٍ، ولا قواميسَ، ولا معاجمَ، إِذ هُو أَمْرُ التَقَتْ فيه دِلالةُ الشرعِ معَ سلامةِ الفطرةِ، فما على المسلم إِلَّا أَنْ يُعَبِّدُ السمَ مولودِهِ بلسم مِن أسماءِ اللهِ تعالى، أو يُديرَ فِكْرَه ونَظَرَهُ في محيطِ أسماءِ أنبياءِ اللهِ ورُسُلِهِ والصَّالحينَ مِن عبادِهِ مِن صحابة رسول اللهِ عَلَى سَننِ لسانِ العرب، فيختارُ ما لا ونحو ذلكَ ممَّا يَجْري على سَننِ لسانِ العرب، فيختارُ ما لا يأباهُ الشرعُ، وإنْ ضاقَتْ عليهِ الدائرةُ؛ فليستَرْشِدْ بعالم يعرفُ جودةَ رأيه، وصفاءَ اعتقادِه، وسلامة ذوقه وحسّه، فقد يعرف جودة رأيه، وصفاء اعتقادِه، وسلامة ذوقه وحسّه، فقد

كَانَ الصحابةُ رضيَ اللهُ عنهُم يعْرِضونَ أُولادَهُم على النبيِّ عَلَى النبيِّ فيسَمِّيهِم، وهذا دليلٌ على مَشروعيَّةِ مَشورةٍ أَهلِ العلمِ وطَلبتِهِ في ذٰلك.

وهٰذهِ أيضاً واحدة مِن وسائل ِ الرَّبطِ بينَ العلماءِ وعامَّةِ المسلمينَ.

بعدَ هٰذهِ المقدِّمةِ الكاشفةِ عن معالم التَّسميةِ ودوافع الكتابةِ فيها أسوقُ إليكَ الهَدْيَ النبويَّ في تسميةِ المولودِ؛ محفوفاً بنصوصهِ الشرعيةِ، وقد التزمتُ أَنْ لا أُورِدَ إلاَّ حديثاً صحيحاً.

وهي معقودةٌ في عشرة أصول.

وليسمَحْ لي الناظرُ فيه مِن سياقِ الأساليبِ الزَّجْريَّة ؛ فإنَّ مقارعَة الطَّواهِرِ التَّقليديَّةِ الفاشِيَةِ دَعَتْ إلى هٰذا، عسى أَنْ تَتِمَّ اليقظةُ لمجافاتِها والضَّرْبِ دونَها بسورٍ ليسَ لهُ بابٌ ؛ راجِياً مِن اللهِ تعالى أَنْ يُلاقيَ هٰذا الكتابُ نُفوساً طيِّبةً مُطمَئِنَّةً راغبةً في الخير، فتستفيدَ مِنهُ وتُفيدَ، وما أَنا فيهِ إلاَّ كما قيلَ :

لأَبْلِيَ عُذْراً أَوْ لأَبْلغَ حَاجَةً

ومُبْلِغُ نَفْسٍ عُذْرَها مِثْلُ مُنْجِعٍ

بارَكَ اللهُ لكَ أَيُّها المسلمُ في مولودِكَ، فشَكَرْتَ الوهَّابَ، وبُورِكَ في الموهوبِ(١).

والله وليُّ التَّوفيق والسَّدادِ(٢).

(١) انظر: «معجم المناهي اللفظية» (ص ٣٥٨) لراقمه؛ ففيه فائدة تبيِّن أصل «شكرت الوهاب. . . ».

(۲) انظر في أبحاث هذا الكتاب: «تحفة المودود» (ص 29 و ۱۰۱ و و ۱۰۱»، و «مفتاح دار السعادة» (ص ۲۰۹ و ۹۷ و ۹۰۰)، و «الوابل الصيب» (ص ۲۶۶)، و «زاد المعاد» (۲ / ۳۳۳ ـ ۳۶۰ ـ ط. الأرناؤوط)؛ جميعها لابن القيم.

وانظر أيضاً: «فهرس الفتاوى» (١ / ٧٧ - ٧٤) لشيخ الإسلام، و «فتح الباري» (١٠ / ٢٥ - ٥٩٣) لابن حجر، و «كنز العمال» (١٦ / ٤١٧ - ٤١٤)، و «تفسير القرطبي» (١٤ / ٣١٣ - ٣١٤)، و «تفسير القرطبي» (٤ / ٣١٠ - ١١٤)، و «تفسير القرطبي» (٤ / ٧٧، ١١ / ٣٨ و٩٦ و ١٣٠ و ١٠٠ / ١١ / ١١، ١١ / ١١٠ و و ١٤٠ / ١١٠ / ١١ / ١١٠ و و الصاحبي، لابن فارس (ص٩٦ - ١٢٠)، و «الاشتقاق» لابن دريد، و «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص ٧٧ - ١٢٠)، و «الأشتقاق» لابن دريد، و «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص ٧٧ - ٢٠٠)، و «الأوائل، لابن أبي عاصم، للطبراني، للعسكري، للسيوطي، و «محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني (٢ / ٢٣٠ - ٤٤٣)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (١١ / ٣٦٠ و٣٩٣، ٢٠ / ١٨٧)، و «اللمع في الحوادث والبدع» (١ / ١٦٠، ١٦٨، ١٦٠)

وانظر أيضاً: (الكشاف التحليلي لتفسير القرطبي) للشيخ مشهور =

= ابن حسن بن سلمان (ص ١٥٣)، و دالسامي في الأسامي، للميداني، و دشرح الأذكار، لابن علان (٦ / ٩٧ ـ ١٦٤)، و دالجوائز والصُّلات في الأسامي واللغات، لنور الحسن بن صديق خان، و وأدب التسمية في البيان النبوى النبوي، للسعيد عبادة، و وأسماء الناس ومعانيها، لمراد، و وأسماء البنين والبنات، لعمر فروخ (مقال في مجلة اللغة العربية ١٨ / ٤٩ - ٥٤)، و «الأسماء؛ اتجاهها ودلالتها في العالم الإسلامي، لعبده زايد (مقال نشر في مجلة الدعوة بالرياض رقم ٩٦٦ عام ١٤٠٥هـ)، ومقدمة والاشتقاق، لابن دريد (ص ٣ - ٧)، ومقدمة والمبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة،، و (اشتقاق الأسماء) للأصمعي (مقدمة التحقيق، ص ٤٠ -٤١ ، في رد مطاعن الشعوبيين على العرب في التسمية) ، ومقدمة والمرصع، لابن الأثير (ص ٣٢ ـ ٥٤)، و والحيوان، للجاحظ (١ / ٣٢٤ و٣٢٦، ٢ / ١٨١، ٣ / ٨٨ و٣٩٤، ٤ / ٢٩ و١٩٩ و١١٤، ٥ / ١٤١ و١٤٠، ٦ / ٤٦٤، ٧ / ٥٧ و٧٤٧)، و والأعلام العربية، لإبراهيم السامرًاثي طبع عام ١٩٦٤م، و وأسماء البنات، لأمين الخريب؛ رسالة مطبوعة عام ١٩١١م في بيروت في ستين صفحة، «مجلة المورد» (مجلد ٩ عدد ٤ عام ١٤٠١هـ ص ٢١٥ ـ ٢٣١)، ومجلة الضياء، (السنة الثانية عام ١٩٠٥م ص ٣٦٥ ـ ٣٦٩)، وملاحق وتحفة المودودي، نشر دار البشائر الإسلامية.

## الأصولُ المهمَّةُ في الأسماءِ

### \* الأصلُ الأوّلُ:

في أُهمَّيَّةِ الاسم ِ وآثارِهِ على المولودِ ووالديهِ وأُمَّتِه

لا بُدَّ - قبل - مِن الوقوفِ على حقيقةِ الاسم :

فقيلَ: مُشْتَقُّ مِن الوَسْمِ ؛ بمعنى: العلاَمةِ، ولهذا في قيلَ لهُ: اسمٌ ؛ لأنَّهُ يَسِمُ مَن سُمِّي بهِ ويُعَلِّمُ عليهِ، وهذا في القرآنِ الكريم كثيرٌ ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَا زَكَرِيّا إِنَّا نُبُسُّرُكَ بِفُلامِ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ أَشُمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيّاً ﴾ [مريم: ٧].

وقيل: من السُّمُوِّ؛ بمعنى: العُلُوِّ.

وجائزً اجْتماعُ المعنيين في خُصوص تسميةِ الأدميُّينَ

مِن المُسلمينَ، فيكونُ الاسمُ مِن العلامةِ الساميةِ العاليةِ. وجمْعُهُ على: أسماء، وأسام ، وأسامي.

فحقيقة الاسم للمَوْلودِ: التَّعريفُ بهِ، وعَنْوَنتُهُ بما يُميِّزُهُ على وجهٍ يليقُ بكرامتِهِ آدميًا مسلماً.

ولهذا اتَّفقَ العلماءُ على وجوبِ التسميةِ للرجالِ والنساءِ(١).

وعليه؛ فإذا لم تَكُنْ تَسميةً؛ بقي المولودُ مجهولاً غيرَ مَعْلُومٍ، مختلِطاً بغيرِه غيرَ متمَيِّزٍ، إذ الاسمُ يحَدِّدُ المولودَ ويميِّزُهُ ويعرِّفُ بهِ.

وانظُرْ كيفَ كانَ الإِسنادُ عندَ المحدِّثينَ إِذَا جَاءَ فيهِ مَن أَبْهِمَ اسمُه أُو أُهْمِلَ ؛ صارَ السندُ مِن قسم ِ الضَّعيفِ، حتى يُعْرَفَ، للوقوفِ على حالِه.

فإذا ناقض الأبُ هٰذهِ الحقيقة الشرعية، فعدلَ إلى اختيارِ اسم لا يُقرُّهُ الشرعُ ولا يسعُهُ لسانُ العربِ؛ أحدَثَ هٰذا الاختيارُ صِراعاً وتناقُضاً بينَ كرامتِهِ آدمياً مسلماً وبينَ

<sup>(</sup>١) «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ١٥٤).

عنوانِهِ الذي لم يُحْسِن اختيارَهُ.

فمِن حقيقتِه هذهِ نعرِفُ أهميَّته، ولما يقترنُ بها من أوَّليَّاتٍ مهمَّةٍ.

فالاسمُ هو أُوَّلُ ما يُواجِهُ المولودَ إِذَا خَرَجَ مِن ظُلُماتِ الأَرْحام .

والاسمُ أُوِّلُ صفةٍ تميِّزُهُ في بني جِنْسهِ.

والاسمُ أوَّلُ فعل مِقومُ بهِ الأبُ مع مولودِهِ ممَّا لهُ صفةُ التوارثِ والاستمرار.

والاسمُ أُوَّلُ وسيلةٍ يدخُلُ بها المولودُ في ديوانِ الأمَّةِ.

فَمِنْ حقيقتِهِ وأُوليَّاتِه تبدو أُهمِّيتُهُ، ويزيدُ في ظهورِها أَنَّ الاسمَ معَ أَنهُ أُمرٌ معنويٌّ لا ثَمَنَ لهُ يُدْفَعُ مقابلَ الاختيارِ فهُ و يُنافِسُ المالَ في المحافظةِ عليهِ، وعدم التَّفريطِ بهِ، والمنازعةِ في تحويره، والاعتداءِ عليهِ.

قالَ الجاحظُ: «كانَ عندنا حارسٌ يُكْنى أَبا خُزيمةَ، فقلتُ يوماً وقد خَطَرَ على بالي: كيفَ اكْتَنى هٰذا العِلْجُ الأَلْكَنُ بأبي خُزيمةَ؟ ثم رأيتُهُ فقلتُ لهُ: خَبَّرْني عنكَ؛ أَكانَ أبوكَ يُسمَّى خُزيمَة؟ قالَ: لا. قلتُ: فجَدُّكَ أَو عمُّكَ أَو عمُّكَ أَو عمُّكَ اللهُ؟ قالَ: لا. قلتُ: فلكَ ابنُ يسمَّى خُزيمةُ؟ قالَ: لا. قلتُ: فكانَ لك مولىً يسمَّى خُزيمةُ؟ قالَ: لا. قلتُ: فكانَ لك مولىً يسمَّى خُزيمةُ؟ قالَ: لا. قلتُ: فكانَ في قريتِكَ رجلُ صالحٌ أَو فقيهُ يُسمَّى خُزيمةُ؟ قالَ: لا. قلتُ: فلمَ اكْتنيتَ بأبي خُزيمةَ وأنتَ عِلْجٌ أَلْكَنُ، وأنتَ فقيرُ، وأنتَ حارسٌ؟ قالَ: هكذا اشتهيتُ. قلتُ: فلأيِّ شيءٍ وأنتَ حارسٌ؟ قالَ: هكذا اشتهيتُ. قلتُ: فلأيِّ شيءٍ الشهيتَ هذهِ الكُنيَ مِن بينِ جميع الكُني؟ قالَ: ما يُدريني؟ قلتُ: فتبيعُها الساعةَ بدينارٍ وتكتني بأيٍّ كُنيةٍ شئت؟ قالَ: لا والله، ولا بالدُّنيا وما فيها»(١).

فيا أَيُها المسلمُ! أَكرَّرُ مؤكِّداً، وبالحقِّ مُذَكِّراً: إِنَّ الاسمَ عنوانُ المسمَّى (١)، فإذا كانَ الكتابُ يُقرأُ مِن عنوانِه؛ فإنَّ المولودَ يُعْرَفُ مِن اسمِه في معتَقَدِه ووجهتِه، بل اعتقادِ مَن اختارَ لهُ هٰذا الاسمَ ومدى بصيرته وتصوَّرهِ.

<sup>(</sup>١) «الحيوان» للجاحظ (٣ / ٢٨).

و (خُزَيْمة): تَصْغير (خازم)، وهو الذي يسيطر على الأمور.

<sup>(</sup>٢) وفي «المؤتلف والمختلف» (٢ / ٩٧٧) للدارقطني أثر عن صحابيً فيه أنه كتب على باب داره اسمه، فهذا أصلُ لما يفعله الناس اليوم.

فاسمُ المولودِ وعاءً لهُ، وعنوانُ عليهِ، فهو مرتبطً بهِ، ومِن خلال دِلالاتِه يقوَّمُ المولودُ ووالدُهُ وحالُ أُمَّتِه، وما هنالكَ مِن مُثُل وأَخلاقٍ وقيم ، فهو يدلُّ على المولودِ لشدَّةِ المناسبةِ بينَ الاسمِ والمسمَّى، وهذا أمرٌ قدَّرَهُ العزيزُ العليمُ، وألهمهُ نفوسَ العبادِ، وجَعَلَهُ في قُلوبِهم.

وقلَّ أَنْ يوجَدَ لَقَبُ مَثلًا إِلَّا وهو يتناسَبُ أَو يُقارِبُ مَعَ المُلَقَّبِ بهِ.

ومِن المشهورِ في كلامِ النَّاسِ: الألقابُ تَنْزِلُ مِنِ السماءِ، فلا تكادُ تجدُ الاسمَ العَليظَ الشَّنيعَ إلَّا على مسمَّى يُناسِبُه، وعكْسُه بعكسِهِ.

ومِن المنتشرِ قولُهم: «لكُلِّ مسمَّى مِن اسمِه نَصيبٌ». وقيل:

وقلَ إِنْ أَبْصَرَتْ عَيناكَ ذَا لَقَب

إِلَّا ومَعْناهُ في اسم مِنْهُ أُو لَقَبِ

والأسماء قوالِبُ للمعاني ودالَّة عليها.

ولهٰذا؛ فَمِن أُصولِ لسانِ العرب: أَنَّ المعنى يؤخَّذُ

مِن المبنى، ويدلُّ عليهِ.

ولهذا نرى ـ كما قالَ ابنُ القيِّمِ رحمهُ اللهُ تعالى ـ : أكثرُ السِّفْلةِ أسماؤهُم تُناسِبُهم، وأكثرُ الشُّرفاءِ والعِلْيَةِ أسماؤهُم تُناسِبُهم.

ولهذا كانَ بعضُ النَّاسِ إِذا رأى شخصاً؛ تَخَيَّلَ اسمَهُ، فكانَ كما تصوَّرَ، فلا يكادُ يُخْطىءُ.

فَحَقّاً أَنَّ للأسماءِ تأثيراً في المسمَّياتِ؛ في الحُسْنِ والقُبْحِ، والخِفَّةِ والتُّقَل، واللطافةِ والكثافةِ.

فأحْسِنْ أَيُّها المسلمُ \_ باركَ اللهُ لكَ فيما رزَقَكَ \_ إلى مولودِكَ وإلى نفسِكَ وإلى أُمَّتِكَ باختيارِ الاسمِ الحَسَنِ في لفظه ومعناهُ.

وإنَّ حسنَ الاختيارِ يدلُّ على أكثرَ مِن مَعْنَى ، فهو يدلُّ على مَدى ارتباطِ الأبِ المسلم بهَدْي ِ النبيِّ عِيْ ، ومدى سَلامةِ تفكيرِه مِن أيِّ مؤثَّرٍ يصرفُهُ عن طريقِ الرُّشدِ والاستقامةِ والإحسانِ إلى المولودِ بالاسم الحَسن.

وبـالجملةِ؛ فهو الرمزُ الَّذي يعبِّرُ عن هُويَّةٍ مَن اختارَ

الاسمَ والمِعْيارَ الدَّقيقَ لثقافتِه.

ومِن الدَّارجِ في كلام ِ النَّاسِ ِ: «من اسمِك أُعرِفُ أُباكَ».

والاسمُ يربطُ المولودَ بهدي الشريعةِ وآدابِها، ويكونُ الوُلِيّدُ مباركاً فيُذَكِّرُ اسمُه بالمسمَّى عليهِ مِن نبيِّ أو عبدٍ صالح ؛ ليحصُلَ فضلُ الدُّعاءِ والاقتداءِ بهدي السَّلَفِ الصَّالح ، فتُحْفظُ أسماؤهُم، ويُذَكِّرُ بأوصافِهِم وأحوالِهِم، ويتستمرُّ سلسلةُ الإصلاح في عَقِب الأمَّةِ ونَسْلِها.

وفيه إشباع نفس المولود بالعزّة والكرامة؛ فإنّه حين يَشِبُ عن طَوْقه، ويُميّزُ بين خَمْسِه وسِتّه، ويكونُ في سنّ التّساؤلات (السابعة من عُمُره)؛ يبدو هذا السؤال: على مَن سمَّيْتَني يا أبتاهُ؟ ولماذا اخْتَرْتَ هذا الاسمَ؟ وما معناهُ؟ حينئذِ يقعُ الأبُ في غمرة السَّرور إنْ كانَ أحسنَ الاختيار، أو يقعُ في وَرْطَةٍ أمامَ ابنِه القاصرِ عن سنّ البلوغ ، فتنكشفُ ضحالَةُ الأب، وسُخفُ عقلِه، فكأنَّ الأب مِن أوَّل مراحِل تربيتِه الإبنِه يُلْبِسُهُ لباساً أجنبياً عنه، ويضعه في وعاءٍ لا يلائمه، وهذا انحراف عن سبيل الهدى والرَّشادِ، وصَدَقَ النبيُّ ﷺ:

«ما مِنْ مَولودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يِهَوِّدانِهِ. . . ، (۱) الحديث.

وبالجملة؛ فالاسمُ هو الوعاءُ الذي يستقرُّ في مشمولهِ المولودُ، فإذا اسْتَكْمَلْتَ اسمَه الثلاثيُّ مثلاً؛ حصلَ لكَ التصورُ الأوليُّ عنهُ، وتسابَقَتْ إلى ذهنكَ دلالاتُ هٰذه الأسماءِ لتكييفِ هٰذا الإنسانِ وتقويمِهِ.

وإذا كانت هذه مِن آثارِ الاسم على الولدِ ووالده ِ والده ِ فَانْظُرْ مِن وراءِ هذا ماذا يلحَقُ الأمَّة مِن تكثيفِ هذهِ الأسماءِ المحرَّمةِ، وبخاصَّةِ الغربيةَ منها:

فللاسم تأثيرٌ على الأمّةِ في سُلوكِها وأُخلاقيَّاتِها على حدٌّ قول النبيُّ ﷺ: «مَن سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسنةً؛ فلهُ أَجْرُها وأَجْرُ مَن عَمِلَ بها. . . (٢).

ويُعطي رؤيةً واضحةً لمدى تأثير التموجاتِ الفكريّةِ

<sup>(</sup>١) رواه: البخاري (٣ / ١٧٦)، ومسلم (٢٦٥٨)؛ عن أيي هريرة.

<sup>(</sup>۲) قطعة من حديث رواه مسلم (۱۰۱۷) عن جرير بن عبدالله البجلي.

والعَقَديَّةِ على الأمَّةِ، وانحسارها عن أُخلاقيَّاتِها وآدابها.

وماذا مِن استيلاءِ العُجْمَةِ عليها ومُداخلةِ الثقافاتِ الوافدةِ لها؟!

وماذا مِن انقطاع حَبْل الاتصال في عمود النسب عند نَكْثِ اليدِ مِن الصَّبغةِ الإسلاميةِ: الأسماءِ الشَّرعيةِ؟!

ثمَّ هو - بَعْدُ - مِن علائم الأمَّةِ المغلوبةِ بعُقدةِ النقص والاستيلاءِ عليها، إذ النفسُ مولعَةُ أبداً بالاقتداءِ بالمتغلَّب عليها؛ كالعبدِ المملوكِ مع سيِّدِه.

ثمَّ هو أيضاً يدلُّ على أنَّ الأمةَ ملقىً حَبْلُها على غاربِها، وأنْ ليسَ فيها رجالُ يُطفِئونَ جَذْوةَ ما تعاظَمَ في صُدورِهِم مِن شَأْنِ ذٰلك الغُلبِ الفاجرِ.

وبناءً على ما تقلَّم؛ صارَ حُسنُ الاختيارِ لاسمِ المولودِ مِن الواجباتِ الشَّرعيةِ.

ويأتيكَ بيانُهُ في الأصلينِ الخامسِ والسادس ِ.

### \* الأصلُ الثَّاني:

## في وَقْتِ التَّسميةِ

جاءتِ السُّنَّةُ عن النبيِّ عِيدٌ في ذلك على ثلاثةٍ وجوهٍ:

١ \_ تسمية المولود يوم ولادته.

٢ ـ تسميتُه إلى ثلاثة أيَّام مِن ولادتِه.

٣ ـ تسميتُه يومَ سابعه .

وهذا اختلاف تنوَّع (١) يدلُّ على أنَّ في الأمرِ سَعَةً، والحمدُ لله ربِّ العالمينَ.

#### \* الأصلُ الثالث:

## التَّسميةُ حقُّ للأب

لا خلاف في أنَّ الأبَ أحقُّ بتسميةِ المولودِ، وليسَ للأمِّ حقُّ منازعتِه، فإذا تنازعا؛ فهي للأب.

وبناءً على ذلك؛ فعلى السوالدة عدم المشادّة

 <sup>(</sup>١) انظر في أنواع الاختلاف: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص
 ٥١٤).

والمُنازعةِ، وفي التشاورِ بينَ الوالِدينِ ميدانٌ فسيحٌ للتَّراضي والأُلْفةِ وتوثيق حبالِ الصِّلةِ بينَهما.

كما أنَّهُ ثبَتَ عن جماعةٍ مِن الصحابةِ رضيَ اللهُ عنهُم أنَّهُم كانوا يعرضونَ مواليدَهم على النبيِّ عَلَيْ فيسمِّيهِم، وهذا يدلُّ على أنَّ على الأبِ عَرْضَ المشورةِ في التسميةِ على عالم بالسُّنَّةِ أو مِن أهلِ السُّنَّةِ يثِقُ بدينِهِ وعلمِه؛ ليَدُلَّهُ على الاسم الحسن لمولودِه.

#### \* الأصلُ الرابعُ:

## المولودُ يُنْسَبُ إلى أبيهِ لا إلى أمِّه

كما أنَّ التسمية من حقِّ الأب؛ فإنَّ المولودَ يُنسَبُ إلى أُبيهِ لا إلى أُمَّه، فيُقالُ في إنشاءِ التَّسمية: فلانُ ابنُ فلانٍ، فلا يُقالُ: ابنُ فُلانةٍ، ويُقالُ في دُعائهِ ومُناداتِه والإخبارِ عنهُ: يا ابنَ فلانٍ، ولا يُقالُ: يا ابنَ فلانٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لا بائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ

 <sup>(</sup>١) وللفائدة: صنَّف الفيروزآبادي رسالة سماها «تحفة الأبيه فيمن يُنسب إلى غير أبيه» طبعت ضمن «نوادر المخطوطات» (١ / ١٠١ - ١١٠)
 بتحقيق الأستاذ عبدالسلام هارون.

الله ﴾ [الأحزاب: ٥].

والـدُّعاءُ يُستَعْمَلُ استعمالَ التسميةِ، فيُقالُ: دعوتُ ابني زَيْداً؛ أي: سَمَّيْتُه؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بِينَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً﴾ [النور: ٣٣]، وذلك خطابُ مَنْ كانَ يقولُ للنبيِّ ﷺ: يا محمَّدُ! أي: قولوا: يا رَسُولَ اللهِ! يا نَبيَّ اللهِ!

ولهٰذا يُدعى النَّاسُ يومَ القيامةِ بآبائِهم: فُلانُ ابنُ فُلانٍ ؛ كما ثبَتَ الحديثُ بذلك عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهُما عن النبيِّ عَلَىٰ: ﴿إِنَّ الغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِواءٌ يومَ القيامةِ ؛ يُقالُ: هٰذهِ غَدْرَةُ فُلانِ ابنِ فُلانٍ ». رواهُ البخاريُّ وترجمَ عليهِ بقولِهِ: ﴿بابُ مَا يُدْعَى النَّاسُ بآبائِهمْ ﴾(١).

وهٰذا مِن أسرارِ التَشريع ، إِذِ النِّسبةُ إِلَى الأَبِ أَشدُّ في التَّمييزِ؛ لأنَّ الأَبَ هو صاحِبُ القِوامةِ على وليهِ وأُمِّهِ في الدَّارِ وخارِجِها، ومِن أَجلِهِ يظهَرُ في على وليهِ وأُمِّهِ في الدَّارِ وخارِجِها، ومِن أَجلِهِ يظهَرُ في

<sup>(</sup>١) تنبيه: كل حديث جاء فيه أن الناس يُدعَـون يوم القيامـة بأمهاتهم؛ فلا يصح، وبينته في: «التحديث بما قيل لا يصحُ فيه حديث». والحديث في وصحيح مسلم» (١٧٣٥) أيضاً.

المَجامع والأسواق، ويركبُ الأخطارَ في الأسفارِ لجَلْبِ الرَّزْقِ الحَلالِ والسَّعْي في مصالِحِهِمْ وشؤونِهم، فناسبتِ النسبةُ إليهِ لا إلى رَبَّاتِ الحُدورِ، ومَن أُمَرَهُنَّ اللهُ تعالى بقولِهِ: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيوتِكُنَ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

### \* الأصلُ الخامسُ:

## في حُسْن الاختيارِ

يجبُ على الأبِ اختيارُ الاسمِ الحَسَنِ في اللفظِ والمعنى في قالَبِ النَّظرِ الشرعيِّ واللَّسانِ العربيِّ، فيكونُ: حَسناً، عَذباً في اللَّسانِ، مقبولاً للأسماع ، يحملُ معنى شريفاً كريماً، ووصفاً صادقاً، خالياً ممّا دلَّتِ الشريعةُ على تحريمِه أو كراهتِه؛ مثل: لَوْثة العجمة، وشوائب التشبّه، والمعانى الرِّخوة.

ومعنى هذا أَنْ لا تختارَ اسماً إِلاَّ وقد قَلَبْتَ النَّظَرَ في سلامةِ لفظهِ، ومعناه، على علم ووعي وإدراك، وإن اسْتَشَرْتَ بَصيراً في سلامتِه ممَّا يُحْذَرُ؛ فهو أُسلمُ وأحكمُ.

ومِن الجاري قولُهم: حتُّ الولدِ على والدِه أنْ يختارَ لهُ

أُمّاً كريمةً ، وأَنْ يُسمِّيه اسماً حسناً (١) ، وأَنْ يورِّتُه أَدباً حسناً . والأسماءُ المشروعةُ رُتَبٌ ومنازِلُ ، وإليكَ بيانَها في الأصل الآتي :

#### \* الأصلُ السادسُ:

في مراتبِ الأسماءِ استحباباً وجوازاً

هي في الاستحبابِ والجوازِ رُتَبُ ومنازلُ على التَّرتيبِ الآتي:

ا ـ استحبابُ التسمية بهذينِ الاسمينِ: عبدالله وعبدالرحمٰن، وهما أحبُ الأسماءِ إلى اللهِ تعالى؛ كما تَبتَ الحديثُ بذلكَ عن النبي على من حديثِ ابنِ عُمرَ رضيَ الله عنهما الذي رواهُ مسلمٌ وأبو داودَ وغيرُهما، وذلك لاشتِمالِهما على وَصْفِ العبوديَّةِ التي هيَ الحقيقةُ للإنسانِ.

وقد خَصَّهُما اللهُ في القرآنِ بإضافةِ العبوديةِ إليهما دونَ سائر أسمائِهِ الحُسنى، وذلك في قولِه تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ

<sup>(</sup>١) وفي ذلك أحاديث لا تصح، فانظر: «السلسلة الضعيفة» (رقم ١٩٩)، و «إتحاف السادة المتقين» (٦/ ٣١٧\_ ٣١٨).

عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ [الجن: ١٩]، وقوله سبحانه: ﴿وعِبادُ الرَّحَمْنِ ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وجَمَعَ بينَهُما في قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمْنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْماءُ الحُسْنى ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وقد سمَّى النبيُّ عَيْدُ ابنَ عمَّه العباس: عبدالله رضي الله عنهما.

وفي الصحابة رضي الله عنهم نحوُ ثلاثِ مئةِ رجل كلُّ منهُم اسمُه عبدُاللهِ، وبهِ سُمِّي أُوَّلُ مولودٍ للمهاجِرينَ بعدَ الهجرةِ إلى المدينةِ: عبدُاللهِ بنُ الزُّبير رضيَ اللهُ عنهُما.

٢ ـ ثمَّ استحبابُ التَّسميةِ بالتَّعْبيدِ لأيِّ مِن أَسماءِ اللهِ الحُسْنى ؛ مشل : عبدِ العزيزِ وعبدِ الملكِ ، وأُوَّلُ مَن تسمَّى بهما ابنا مروانِ بنِ الحَكم .

والرَّافضةُ لا تسمِّي بهذينِ الاسمينِ منابذةً للأمويِّينَ، وهٰذا مَحْضُ عدوانٍ واعتداءٍ (وهٰذا شأنهُم في مجموعةٍ مِن الأسماء؛ منها: سائرُ أسماءِ بني أُميَّة؛ مثل: مُعاوية، ويزيد، ومروان، وهشام . . . وقدْ حَرَموا أَنفسَهُم مِن التَّسمِّي باسمِ عبدِالرحمٰنِ؛ لأنَّ قاتلَ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ هو عبدِالرحمٰنِ؛ لأنَّ قاتلَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنهُ هو

عبدُالرحمن بن مُلْجم).

وأسماءُ اللهِ توقيفيَّةُ بدليلٍ مِن كتابٍ أُو سُنَّةٍ، وسترى جُمْلَتَها في حرفِ العينِ مِن دليل ِ الأسماءِ الآتي في آخرِ الكتاب إِنْ شاءَ اللهُ تعالى.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمهُ اللهُ تعالى أنَّ الهَرَوِيُّ رحمهُ اللهُ تعالى أنَّ الهَرَوِيُّ رحمهُ اللهُ تعالى قَدْ سَمَّى أَهلَ بلَدِهِ بعامَّةِ أسماءِ الحُسْنى ؛ قالَ: وكذلكَ أَهْلُ بيْتِنا.

والحمدُ للهِ، قَلَّ بيْتُ مِن بيُوتِ المسلمينَ في مَشارِقِ الأَرْض ومَغارِبِها إِلَّا وفيهِ مِن هٰذهِ الأسماءِ الكريمةِ المُعَبَّدةِ باسمِ اللهِ تَعالى، أو المحمَّدةِ (١) باسم مِن أسماءِ نبينا ورسولنا محمَّد عَلَى، وإذا قَرَأْتَ عَمودَ النَّسَبِ لأيِّ عَلَم مِن أعلامُ المسلمينَ في كُتُبِ التَّراجِم ؛ وَجَدْتَ الأَمْرَ كَذْلكَ، فلنَكُنْ هٰكذا، ولْنَصِل الخَلفَ بهَدْي السَّلف.

٣ ـ التَّسميةُ بأسماءِ أنبياءِ اللهِ ورسلِهِ؛ لأنهم ساداتُ

<sup>(</sup>١) تنبيه: وأما ما يُروى: وخير الأسماء ما عُبُد وحمَّد،؛ فلا يصح حديثاً عن النبي على كما تراه في: والمقاصد الحسنة، (٣٩ و٢٠٥)، ووالدرر المنتثرة، (٢١٧).

بَني آدمَ، وأخلاقُهم أشرفُ الأخلاقِ، وأعمالُهم أَزْكى الأعمال ، فالتَّسميةُ بأسمائِهِم تُذَكِّرُ بهِم وبأوصافِهِم وأحوالِهم.

وقد أَجْمَعَ العُلماءُ عَلى جَوازِ التَّسميةِ بها(١)؛ إِلَّا ما يُؤثِّرُ عنْ أُميرِ المؤمنينَ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ مِن أَنَّهُ كَتَب: «لا تُسَمُّوا أُحداً باسم نَبيًّ» رواهُ الطَّبريُّ(١).

وهٰذا النَّهيُ منهُ رضيَ اللهُ عنهُ لئلاً يُبْتَذَلَ الاَسمُ ويُنْتَهَكَ، لكنْ وردَ ما يدلُّ على رجوعِه عن ذلك؛ كما قرَّرهُ الحافظُ ابنُ حَجرِ رحمهُ اللهُ تعالى(٣).

والتسمية ببعضها منتشرة في صَدْرِ هٰذهِ الأمةِ وسلَفِها، وقد سمَّى النبيُ ﷺ ابنَه باسم أبيه إبراهيم، فقالَ ﷺ: «وُلِدَ لِيَ الليلَة غُلامٌ فسمَّيْتُهُ باسم أبي إبراهيم ﷺ رواه مسلم. وبه سمَّى ﷺ أُكبرَ وَلَدِ أبى مُوسى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) «شرح مسلم» للنووي (۸ / ٤٣٧)، وانظر: «مراتب الإجماع» (ص ١٥٤ - ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: وفتح الباري، (١٠ / ٥٧٣ و٧٩٥).

<sup>(</sup>٣) دفتح الباري، (١٠ / ٥٧٣).

وعن يوسُفَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سَلاَمٍ ؛ قالَ: «سمَّانيَ النبيُّ عَلَىٰ يوسُفَ» رواه: البخاري في «الأدب المفرد»، والترمذي في «الشمائل»، وقالَ ابنُ حجرٍ: «سندهُ صحيحٌ»(۱).

وأفضلُ أسماءِ الأنبياءِ: أسماءُ نبيّنا ورسولِنا محمَّدِ بنِ عبداللهِ صلى الله عليه وسلم وعلى إخدوانِهِ مِن النَّبيّينَ والمُرْسلينَ أَجمعينَ.

وبعد الإجماع على جَوازِ التَّسميةِ باسمِه ﷺ؛ اختلَفَ العلماءُ في حُكم ِ الجمع ِ بينَ اسمِه وكُنيتِه: محمد أَبو القاسم .

قَالَ ابنُ القيَّمِ رحمـ اللهُ تعالى: «والصَّوابُ أَنَّ التَّسميَ باسمِهِ جائزٌ، والتَّكنِّيَ بكُنيتِه ممنوعٌ منهُ، والمنعُ في حَياتِه أَشدُ، والجمعُ بينَهما ممنوعٌ منهُ انتهى (٢).

<sup>(</sup>۱) هفتح البارى، (۱۰ / ۵۷۸).

<sup>(</sup>٢) وزاد المعادي (٢ / ٣٤٧ ـ ط. الأرناؤوط).

وعن لهذا المبحث انسظر: وزاد المصاد، (٢ / ٣٤٤ ـ ٣٤٨)، و وتحفة المودود، (ص ١٣٦ ـ ٧٤٩). =

وها هُنا لطيفةٌ عجيبةٌ، وهي أنَّ أوَّلَ مَن سُمي أحمد بعدَ النبيِّ عِلَيْ هو: أحمدُ الفراهيديُّ البصريُّ والد الخليل صاحب العَروض(١)، والخليلُ مولودٌ سنةَ (١٠٠هـ).

٤ - التسمية بأسماء الصالحين مِن المسلمين، فقد ثَبَتَ مِن حديثِ المُغيرة بنِ شُعبة رضي الله عنه عنِ النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي على الله عنه عن النبي عن النبي من الله عنه عانوا يسمون بأسماء أنبياثهم والصالحين مِن قبْلِهم، رواه مسلم.

وصحابة رسول الله على هُم رأْسُ الصَّالحينَ في هٰذهِ الأمةِ، وهٰكذا مَن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّين.

وقد كانَ لصحابةِ رسولِ اللهِ ﷺ نَظَرُ لطيفٌ في ذٰلكَ،

فائدة: أسماء الأنبياء كلُّها أعجمية إلا أربعة: آدم، وصالح، وشعيب، ومحمد، فهذه الأربعة عربية، أمَّا ما سواها من أسماء الأنبياء؛ فهي معرَّبة؛ لكونها منقولة إلى العربية في عصر الاستشهاد، ولهذا نرى قول علماء اللغة بعد اللفظ المعرب: «وقد تكلّمت به العرب»، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) والأنساب، (۹ / ۲۵۷) للسمعاني، وتبصير المنتبه، لابن حجر (۱ / ۳) وذكر الخلاف، والوسائل، للسيوطي (ص ۸٦).

وفي دالقول البديع، (١٠٩ ـ ١١٠) للسخاوي لطيفةً تاريخيَّة أخرى.

فهذا الصَّحابيُّ الزَّبيرُ بنُ العوَّامِ رضيَ اللهُ عنهُ سمَّى وَلَدَهُ - وهُم تسعةً - بأسماءِ بعض شُهداءِ بدْرٍ رضيَ اللهُ عنهُم، وهُم: عبدُاللهِ، المُنْذِرُ، عُروةُ، حَمْزةُ، جعفرُ، مُصعَبُ، عُبيدةً، خالد، عُمرُ(۱).

(١) تنبيهان:

الأول: كل حديث مرفوع جاء فيه مدح من اسمه محمد أو أحمد، أو النهي عن النسمية بهما؛ فكلها لا يصح منه شيء عن النبي ، ولابن بكير البغدادي (ت ٣٨٨هـ) كتاب «فضائل من اسمه أحمد ومحمد»، طبع عام ١٩٦١م، فيه ستة وعشرون حديثاً لا يصح منها شيء.

الثاني: حديث عقيل بن شبيب عن أبي وَهْب الجُشَمي أن النبي قال: «تسموا بأسماء الأنبياء . . . »، وفيه: «وأصدقها حارث وهمام» الحديث. رواه: أحمد (٤ / ٣٤٥)، وأبو داود في كتاب الأدب من «السنن» (رقم ٤٩٥٠)، وهنو معلَّ بجهالة عقيل، وكذا عند بعضهم بالإرسال؛ للخلاف في صُحبة الجُشمي.

ورواه النسائي (٦ / ٢١٨ ـ ٢١٩) بلفظ أحمد بطوله دون قوله: وأصدقها. . . ».

ومن هٰذا نعلم ما في وإرواء الغليل» (٤ / ٢٠٨ ـ ٢٠٩) من تساهُل في عزو الألفاظ.

وقد نبه فيه إلى وهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعزو حديث الجُشمي إلى وصحيح مسلم». أنظر: «مجموع الفتاوى» (١ / ٣٧٩).

وهكذا يوجدُ في المسلمينَ من سمَّى أولادَه بأسماءِ الخُلفاءِ الأربعةِ الراشدينَ رضيَ اللهُ عنهُم: عبدُ اللهِ (أبو بكيٍ)، عُمرُ، عُثمانُ، عليُّ؛ رضي اللهُ عنهُم، ومن سمَّى بناتِه بأسماءِ أُمَّهاتِ المؤمنينَ زَوجاتِ النبيِّ ﷺ، وهكذا...

ه ـ ثم يأتي من الأسماء ما كان وَصْفاً صادقاً للإنسان بشروطه وآدابه، وإليك بيانها في الأصل بعده.

#### \* الأصلُ السَّابعُ:

## في شُروطِ التَّسميةِ وآدابِها

مِن نُصوصِ السنة؛ أمراً ونَهياً ودِلالةً وإرشاداً، ويمقتضى قواعِدِ الشَّريعةِ وأصولِها؛ يتبيَّنُ أَنَّ اسمَ المولودِ يكتسبُ الصفة الشَّرعية متى توفَّر فيهِ هٰذانِ الشَّرطانِ:

الشَّرطُ الأوَّلُ: أَنْ يكونَ عربيّاً، فيخرجُ بهِ كُلُّ اسمٍ أَعجميٌّ، ومولَّدٍ، ودخيل على لسانِ العرب.

الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يكونَ حَسَنَ المبنى والمعنى لغةً

<sup>=</sup> وترى في «الصبحيحة» (٩٠٤ و١٠٤٠) شواهد تقوِّي الحديث بتمامه.

وشرعاً، ويخرجُ بهذا كلُّ اسم محرَّم أو مكروه؛ إمَّا في لفظهِ أو معناهُ أو فيهما كليهما، وإنْ كانَ جارياً في نظام العربيَّة؛ كالتَّسمِّي بما معناهُ التَّزكيةُ، أو المذمَّةُ، أو السَّبُ، بل يُسمَّى بما كانَ صِدقاً وحقاً.

قالَ الطَّبرِيُّ رحمهُ اللهُ: «لا ينبغي التَّسميةُ باسم معناهُ قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التَّزكيةَ لهُ، ولا باسم معناهُ السبُّ، ولو كانتِ الأسماءُ إنَّما هي أعلامُ للأشخاص، ولا يُقصَدُ بها حقيقةُ الصِّفةِ، لكنَّ وَجْهَ الكراهةِ أَنْ يسمَعَ سامعُ بالاسم، فيظنَّ أَنَّهُ صفةً للمسمَّى، فلذلك كانَ عَلَيْ يحوِّلُ الاسمَ إلى ما إذا دُعِيَ بهِ صاحبُهُ كانَ صِدقاً».

قال: «وقد غيَّر رسولُ اللهِ ﷺ عدَّة أسماء، انتهى(١). وللأسماء أيضاً جملةُ آدابٍ يحسُنُ أُخذُها بالاعتبارِ ما أمكنَ:

١ - الحرصُ على اختيارِ الاسمِ الأحبِّ فالمحبوب

<sup>(</sup>۱) من دفتح الباري، لابن حجر (۱۰ / ۲۷٦)، وعنه في دالسلسلة الصحيحة، (برقم ۲۱٦)، وانظر أيضاً: دفتح الباري، (۱۰ / ٥٨٠)، و دتهذيب الآثار، (٤ / ١٦٢) للطبري.

حسبما سَبَقَ مِن بيانٍ لمراتبهِ في الأصلِ السادس .

٢ ـ مراعاةً قلَّةِ حروفِ الاسم ما أمكنَ.

٣ \_ مراعاة خِفَّةِ النُّطق بهِ على الألسن.

٤ ـ مراعاة التسمية بما يَسْرُعُ تمكَّنُه مِن سمع ِ
 السَّامع .

مراعاة الملائمة، فلا يكونُ الاسمُ خارجاً عن أسماء أهل طبقتِه وملّتهِ وأهل مرتبتِه.

وهٰذا أُدبٌ مهمٌّ رفيعٌ، وإحساسٌ مُرهَفٌ لطيفٌ، نبَّه عليهِ العلَّامةُ الماوَردِيُّ رحمهُ اللهُ في كتابهِ «نصيحةِ الملوكِ» (ص ١٦٧)، فقال:

«فإذا وُلِدَ المولود؛ فإنَّ مِن أَوَّل كراماتِه لهُ وبرَّه بهِ أَنْ يحلِّيهُ باسم حَسَن وكُنيةٍ لطيفةٍ شريفةٍ؛ فإنَّ للاسم الحسنِ موقعاً في النَّفوس مع أوَّل سماعِه.

وكذُلك أمرَ اللهُ عبادَه، وأُوجبَ عليهِم أَنْ يدْعوهُ بالأسماءِ الحُسنَى فادْعُوهُ بها وذَروا الَّذينَ يُلْجِدونَ في أسمائهِ [الأعراف: ١٨٠]، وأمرَ

أَنْ يصفوهُ بالصِّفاتِ العُلى، فقالَ: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أُو ادْعُوا اللهَ أُو ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحَمٰنَ أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأسماءُ الحُسْنَى ﴾ [الإسراء: 110].

واختارَ النبيُ عَلَيْهُ أسماءَ أولادِه اختياراً، وآثرَها إيثاراً، ونهى عليهِ السَّلامُ أَنْ يجمعَ أُحدُ مِن المسلمينَ بينَ اسمِه وكُنيتِه، وقالَ: «أُحبُّ الأسماءِ عندَ اللهِ عبدُاللهِ وعبدُالرحمٰن».

وإِنَّما جهةُ الاختيارِ لذَّلك في ثلاثةِ أَشياءَ :

- منها: أنْ يكونَ الاسمُ مأْحوذاً مِن أسماءِ أهلِ الدِّينِ؛ مِن الأنبياءِ والمُرْسلينَ وعبادِ اللهِ الصَّالحينَ؛ ينوي بذلك التقرَّبَ إلى اللهِ جلَّ اسمُه بمحبَّتِهم وإحياءِ أساميهم والاقتداءِ باللهِ جلَّ اسمُه في اختيارِ تلكَ الأسماءِ لأوليائهِ، وما جاءَ بهِ الدِّينُ؛ كما قد رَوَيْنا عنهُ في أنَّ أحبَّ الأسماءِ إلى اللهِ عبدُ الله وأمثالُه.

\_ ومنها: أن يكونَ الاسمُ قليلَ الحروفِ، خفيفاً على الألسنِ، سهلاً في اللفظِ، سريعَ التمكُّنِ مِن السَّمعِ ؛ قالَ أبو نُواس في هذا الاسم :

فَقُلْنا لهُ ما الاسمُ قالَ سَمَوْالً

عَلَى أَنَّنِي أَكْنِي بِعَمْرٍو ولا عَمْراً

وما شَرَّفَتْنِي كُنْيَةٌ عَرِبِيَّةً

ولا أَكْسَبَتْنِي لا ثنـاءً ولا فَحْـراً

ولكنُّها خَفَّتْ وقلَّتْ خُروفُها

وليسَتْ كَأْخُرى إِنَّمَا جُعِلَتْ وِقْراً

فأخبر ـ كما ترى ـ أنه اختارَها على بُغضةٍ لأهلِها عنها؛ لقلَّةِ حروفِها وخِفَّتِها على اللسانِ وفي السَّمع ِ.

\_ ومنها: أَنْ يكونَ حسناً في المعنى، ملائماً لحال المسمَّى، جارياً في أسماءِ أَهل ِ طبقتِه وملَّتِه وأَهل ِ مرتبتِه» انتهى كلام المارودي.

وهدا بمعنى ما تقدَّم في فواتح ِ هذا الكتابِ: أَنَّ الاسمَ كالثوب؛ إِنْ قَصُر شانَ، وإِنْ طالَ شانَ.

فمراعاة أسماء أهل طبقته وقبيلته رَبْطٌ أسريٌ والتحامُ عائليٌ .

ومراعاةُ أسماءِ أهل ملَّتِه ربْطٌ دينيُّ عَقَديٌّ .

ومُراعاة أسماء أهل مرتبتِه ربط أدبي بإنزال المرء نفسه منزلها، حتَّى لا يُتَندَّر به .

فهذه اللَّه تعالى الْفية النفيسة من الماوردي رحمه الله تعالى الْمَوْدي رحمه الله تعالى الْمَوْدي بها عرب هذه الجزيرة للابتعاد عن هذه الأسماء التي لا تليق بخصوص قيمهم، وأنَّ من الأسماء ما يُستملَحُ على الصَّغير ثمَّ إذا كَبُرَ صارَ مَشيناً؛ كالثَّوبِ القَصيرِ على الطَّويل.

وفي تفسير قول الله تعالى عن عبده يحيى: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قبلُ سَمِيّاً ﴾ [مريم: ٧]؛ قال القرطبيُّ رحمهُ اللهُ تعالى: «وفي هٰذهِ الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأساميَ السُّنُع - أي: الجميلة - جديرة بالأثرَة، وإيَّاها كانتِ العربُ تَنْتَحي في التَّسميةِ ؛ لكونِها أَنبَهَ وأَنزهَ، حتَّى قالَ القائلُ:

سُنُعُ الأسامِي مُسْبِلِي أُزُرٍ

حُمْدٍ تَمَسُّ الأرضَ بالهُدُبِ

وقالَ رؤيَّةُ للنَّسَّابِةِ البَكْرِي وقد سأَلَهُ عن نسبِهِ: أَنا ابنُ العَجَّاجِ . فقالَ: قصَّرْتَ وعرَّفْتَ» انتهى (١).

<sup>(</sup>١) وتفسير القرطبي، (١١ / ٨٣).

#### # الأصلُ الثامنُ:

### في الأسماء المحرَّمةِ

دلَّتِ الشَّريعةُ على تحريم ِ تسميةِ المولودِ في واحدٍ مِن الوجوهِ الآتيةِ:

1 - اتّفق المسلمون على أنّه (١) يحرُمُ كلَّ اسم معبَّدٍ لغيرِ اللهِ تعالى ؛ مِن شمس أو وثنٍ أو بشرٍ أو غيرِ ذلك ؛ مثلُ : عبدِالرسول ، عبدِالنبيِّ ، عبدِ عليٍّ ، عبدِالحسينِ ، عبدِالأميرِ (يعني : أميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالب رضيَ اللهُ عنهُ ) ، عبدِالصَّاحبِ (يعني : صاحِبَ الزَّمانِ المهديُّ المنتظر) ، وهي من تسمياتِ الرَّوافض !

وقد غير النبي على كل اسم معبّد لغير الله تعالى ؛ مثل: عبد العُزّى، عبد الكعبة، عبد شمس، عبد الحارث.

ومن هذا الباب: غُلام رسول، غُلام محمّد؛ أي: عبدالرسول. . . وهكذا .

## والصَّحيحُ في عبدالمطَّلب المنع.

<sup>(</sup>۱) دمراتب الإجماع» (ص ۱۵٤)، دمجموع الفتاوى، (۱ / ۳۷۸). - ۳۷۹).

ومن هذا الغَلَطُ في التَّعبيدِ لأسماءٍ يُظنُّ أَنَّها مِن أَسماءِ اللهِ تعالى وليستْ كذلك؛ مثل: عبدِالمقصودِ، عبدِالستَّارِ، عبدِالموه، عبدالمُرْسِل، عبدِالموجودِ، عبدِالمعبودِ، عبدِالهوه، عبدالمُرْسِل، عبدالوحيد، عبدالطالب. . . فهذه يكونُ الخطأُ فيها من جهتين:

- من جهةِ تسميةِ اللهِ بما لم يَرِدْ بهِ السَّمعُ، وأَسماؤهُ سبحانَه توقيفيَّةٌ على النصِّ مِن كتاب أُو سنَّةٍ.

- والجهةُ الثانيةُ التَّعبيدُ بما لم يسمَّ اللهُ بهِ نفسَه ولا رسولُه ﷺ.

٢ ـ التَّسميةُ باسم مِن أسماءِ اللهِ تبارَكَ وتعالى، فلا تجوزُ التَّسميةُ باسم يختصُ بهِ الربُّ سبحانه؛ مثل: الرحمٰنِ، الرَّحيم ، الخالِقِ، البارىءِ... وقد غيَّر النبيُ عَلَيْهِ ما وقعَ مِن التسميةِ بذلك.

وفي القرآنِ العظيم : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً ﴾ [مريم : 10)؛ أي: لا مثيلَ لهُ يستحقُّ مثلَ اسمِه الذي هو الرحمنُ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: «تفسير القرطبي» (١١ / ١٣٠).

٣ ـ التسمية بالأسماء الأعجمية المولَّدة للكافرينَ الخاصَة بهم (١).

والمسلمُ المطمئنُ بدينِه يبتعـدُ عنها وينفُرُ منها ولا يحومُ حولَها.

وقد عَظُمَتْ الفتنةُ بها في زمانِنا، فيُلْتَقَطُ اسمُ الكافرِ مِن أُوروبا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أُشدَّ مواطنِ الإِثمِ وأسبابِ الخذلانِ، ومنها: بطرس، جرجس، جورج، ديانا، روز، سوزان. . . وغيرها مما سبقت الإشارة إليه.

وهٰذا التَّقليدُ للكافرينَ في التسمِّي بأسمائِهم؛ إِنْ كَانَ عن مجرِّدِ هوىً وبلادةِ ذهنٍ؛ فهو معصيةٌ كبيرةٌ وإثم، وإِنْ كَانَ عنِ اعتقادِ أفضليَّتِها على أسماءِ المسلمينَ؛ فهٰذا على خطرٍ عظيم يزلْزِلُ أصلَ الإيمانِ، وفي كِلتا الحالتينِ تجبُ المبادرةُ إلى التوبةِ منها، وتغييرُها شرطٌ في التَّوبةِ منها.

٤ ـ التسمّي بأسماء الأصنام المعبودة من دُونِ اللهِ،
 ومنها: اللّات، العُزَّى، أساف، نائلة، هُبَل. . .

<sup>(</sup>١) انظر: وأحكام أهل الذمة، (٢ / ٧٦٨ ـ ٧٦٩) مهم.

التسمّي بالأسماء الأعجمية؛ تركية، أو فارسية، أو بربرية أو غيرها ممّا لا تتسعُ له لغة العربِ ولسائها، ومنها: ناريمان، شيريهان، نيفين، شيرين، شادي ـ بمعنى القرد عندهم ـ جهان.

وأما ما خُتم بالتاء؛ مشل: حكمت، عصمت، نجدت، هبت، مرفت، رافت. . . فهي عربيَّةً في أصلِها، لكنَّ ختمها بالتاء الطّويلة المفتوحة ـ وقد تكون بالتاء المربوطة ـ تتريكُ لها أخرَجها عن عربيَّتِها، لهذا لآ يكونُ الوقفُ عليها بالهاء.

والمكسوعة بالياء؛ مثل: رمزي، حسني، رشدي، حقي، مجدي، رجائي. . . هي عربية في أصلِها، لكن تتريكها بالياء في آخرها منع مِن عربيتها بهذا المبنى، إذ الياء هنا ليست ياء النسبة العربية؛ مثل: ربعي، ووَحْشِي، وسَبْتِي (لمَنْ وُلِدَ يومَ السَّبْت)، ولا ياء المتكلم؛ مثل: كتابي، بل ياء الإمالة الفارسيَّة والتُركية(۱).

<sup>(</sup>۱) ومجلة مجمع اللغة العربية بمصره (۱۸ / ٥٤)، وأسماء الناس، (۱ / ۱۰۱)، وأسماؤنا، (ص ۳۵)، وقطوف لغرية، (ص ۱۸۰).

وأمًّا لفظُ (فِقي) في مصر؛ فهو عندَهُم مختصرُ (فقيهٍ).

ومِن الأسماءِ الفارسيَّةِ ما خُتِمَ بلفظ (وَيْه)(١)؛ مثل: سيبَوَيْه، وقد أُحْصى بعضُهم اثنينِ وتسعينَ اسماً مختومةً بلفظِ (وَيْه)(٢).

وفي اللغة الأرديَّة يقحمونَ الياء في وسطِ الكلمة علامةً للتأنيث، فيقولونَ في رحمن: (رحيمن)، وفي كريم: (كريمن). . .

٦ ـ كلُّ اسم فيه دعوى ما ليس للمسمَّى ، فيَحْمِل مِن الدَّعوى والتزكية والكذب ما لا يُقبَلُ بحال .

ومنهُ ما ثبتَ في الحديثِ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ قَالَ: ﴿إِنَّ أَخنعَ

<sup>(</sup>١) ومن اللطائف هنا إيراد ما ذكره العلماء في ترجمة نِفْطَوَيه الإمام اللغوي من أنه قيل فيه:

أحرقَ ألله بنصف اسمِ وصيَّر الباقي نُواحاً عليه وفي «الوافي بالوفيات» (٦ / ١٣١) فوائد لطيفة متعلقة بـ (وَيْه) في الأسماء الفارسية وطريقة نُطقها.

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب «سيبويه إمام النحاة» (ص ۲۰ ـ ۲۶) من مطبوعات المجمع العلمي العراقي عام ١٣٩٨هـ.

اسم عندَ اللهِ رجلٌ تَسمَّى ملكَ الأملاكِ...» الحديث، متَّفق عليه.

ومثلُه قياساً على ما حرَّمَه اللهُ ورسولُه: سُلطانُ السَّلاطين، حاكِمُ الحكَّام، شاهِنْشاه(١)، قاضي القُضاةِ.

وكذلك تحريمُ التَّسميةِ بمثل : سيِّدِ النَّاسِ، سيِّدِ النَّاسِ، سيِّدِ الكُلِّ، سيِّدِ السَّاداتِ، ستِّ النِّساءِ.

ويحرُمُ إِطلاقُ (سيِّدِ وَلَدِ آدمَ) على غيرِ رسولِ اللهِ

وفي حديثِ زَيْنَبَ بنتِ أبي سلمةَ رضيَ اللهُ عنها أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «لا تُزَكِّوا أَنفُسَكُم؛ اللهُ أعلمُ بأهلِ البرِّ منكُم» رواهُ مسلمٌ.

٧ ـ قالَ ابنُ القيِّم : «التَّسميةُ بأسماءِ الشَّياطينِ؛
 كَخِنْزَب، والوَلْهان، والأعور، والأَجْدَع (١)».

وقد وردَتِ السُّنَّةُ بتغيير اسم مَن كانَ كذٰلك.

<sup>(</sup>١) انظر «معجم المناهى اللفظية» (ص ٢٦٠ و٣١١) لراقمه.

<sup>(</sup>٢) وتحفة المودود» (ص ١١٧)، وبعض هذه الأسماء وردت بأحادث ضعيفة.

#### \* الأصلُ التَّاسعُ:

#### في الأسماء المكروهة

يمكِنُ تصنيفُها على ما يلي:

ا ـ تُكرَهُ التَّسميةُ بما تنفُرُ منهُ القلوبُ؛ لمعانيها، أو ألفاظِها، أو لأحدِهما؛ لما تُثيرهُ مِن سُخريةٍ وإحراجٍ لأصحابِها وتأثيرٍ عليهِم؛ فضلًا عن مُخالفةِ هدي النبيُ عليه بتحسين الأسماءِ:

ومنها: حَرْب، مُرَّة، خَنْجَر، فاضِح، فحيط، حطيحط، فَدْغُـوش. . . وهذا في الأعرابِ كثيرٌ، ومَن نظرَ في دليلِ الهواتفِ رأى في بعض الجهاتِ عجباً!

ومنها: هُيام وسُهام؛ بضم أولهما: اسم لداء يُصيب الإبل.

ومنها: رُحاب وعفلق، ولكل منهما معنيَّ قبيحٌ.

ومنها: نادية؛ أي: البعيدة عن الماء.

٢ - ويُكْرَهُ التسمِّي بأسماءٍ فيها معانٍ رَخوةُ شهوانيةً ،
 و هذا في تسميةِ البناتِ كثيرً ، ومنها : أحلام ، أريج ، عبير ،

غادة (وهي التي تتثنَّى تيهاً ودلالاً)، فتنة، نهاد، وصال، فاتن (أي: بجمالها)، شادية، شادي (وهما بمعنى المُغَنَّية)(١).

٣ - ويُكرهُ تعمَّدُ التَّسمِّي بأسماءِ الفُسَاقِ المُسَاقِ المُسَاقِ الماجِنينَ مِن الممثَّلينَ والمطربينَ وعُمَّارِ خَشَباتِ المسارحِ باللهوِ الباطلِ.

ومِن ظواهر فراغ بعض النُّفوس مِن عزَّة الإيمانِ أَنهم إِذا رأَوْا مسرحيةً فيها نسوةٌ خليعاتٌ؛ سارعوا مُتهافتينَ إلى تسمية مواليدِهم عليها، ومَن رأَى سجِلاَتِ المواليدِ التي تُزامِنُ العرضَ؛ شاهَدَ مصداقيَّة ذلك. . . فإلى اللهِ الشكوى.

٤ ـ ويكرَهُ التسميةُ بأسماءٍ فيها معانٍ تدلُّ على الإِثمِ والمعصية؛ كمثل (ظالم بن سرّاق)، فقد وردَ أَنَّ عثمانَ بنَ أَبي العاص امتنع عن تولية صاحب هذا الاسم لمَّا علمَ أَنَّ اسمَه هٰكذا؛ كما في «المعرفة والتاريخ» (٣ / ٢٠١) للفسوي.

 <sup>(</sup>١) انظر: «السلسلة الصحيحة» (رقم ٢١٦)، و «تربية الأولاد في
 الإسلام» (١ / ٨٥ ـ ٨٦) لعلوان.

وتُكْرَهُ التسميةُ بأسماءِ الفراعنةِ والجَ .
 ومنها: فِرعونُ ، قارونُ ، هامانُ . . .

٦ - ومنه التسمية بأسماء فيها معان غير مرغوبة ؛
 كمثل : (خَبيَّة بن كنَّاز) ؛ فقد ورد أنَّ عمر رضي الله عنه قالَ عنه : (لا حاجة لنا فيه ؛ هُو يخبِّىء ، وأبوه يكنز ، كما في «المؤتلف والمختلف» (٤ / ١٩٦٥) للدارقطني .

٧ ـ ويُكررهُ التسمِّي بأسماءِ الحيواناتِ المشهورةِ بالصِّفاتِ المستَهْجَنةِ، ومنها التَّسميةُ بما يلي: حَنش، حِمار، قُنْفُذ، قُنيفذ، قِرْدان، كَلْب، كُليب.

والعربُ حينَ سمَّت أولادَها بهذه؛ فإنَّما لما لَحِظَتْهُ مِن معنى حَسَنٍ مرادٍ: فالكلبُ لما فيه مِن اليقظةِ والكَسْب، والحمارُ لما فيه مِن الصَّبرِ والجَلد، وهكذا. . . وبهذا بطلَ غَمْزُ الشُّعوبيَّةِ للعربِ كما أوضحهُ ابنُ دُريدٍ وابنُ فارسٍ وغيرُهما.

٨ - وتُكرَهُ التَّسميةُ بكُلِّ اسمٍ مُضافٍ مِن اسمٍ أو مصدرٍ أو صفةٍ مُشبَّهةٍ مضافةٍ إلى لفظ (الدين) ولفظ
 (١) فالبراءة منهم ترجب بعضهم وبغض ما يتصل بهم.

(الإسلام)؛ مشل: نور الدين، ضياء الدين، سيف الإسلام، نور الإسلام. . . وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين (الدين) و (الإسلام)(۱) ، فالإضافة إليهما على وجه التسمية فيها دعوى فجّة تُطِلُ على الكذب، ولهذا نصّ بعض العلماء على التّحريم (۱) ، والأكثر على الكراهة؛ لأنّ منها ما يوهِم معاني غير صحيحة ممّا لا يجوزُ إطلاقه، وكانت في أوّل حدوثِها ألقاباً زائدةً عن الاسم، ثمّ استُعْمِلَت أسماءً.

وقد يكونُ الاسمُ من هذه الأسماء منهياً عنهُ مِن جهتينِ؛ مثلُ: شِهابِ الدِّينِ؛ فإنَّ الشهابَ الشُّعلةُ مِن النَّارِ، ثم إضافةُ ذلك إلى الدِّينِ، وقد بَلغَ الحالُ في إندونيسيا التسمية بنحو: ذَهب الدِّين، ماسِ الدِّين!

وكانَ النوويُّ رحمهُ اللهُ تعالى يكرَهُ تلقيبَهُ بمُحيي الدِّينِ، وشيخُ الإسلام ِ ابنُ تيميَّةَ رحمهُ اللهُ تعالى يَكْرَهُ تلقيبَهُ

<sup>(</sup>۱) «تحفة المودود» (ص ۱۳۳)، «السلسلة الصحيحة» (رقم ٢١٦)، «تغريب الألقاب العلمية».

<sup>(</sup>٢) انظر: (شرح ابن علان للأذكار، (٦ / ١٣٠).

بتقيِّ الدِّينِ، ويقولُ: «لكنَّ أَهْلي لقَّبوني بذلك فاشتهرَ»(١).

وقد بيَّنْتُ ذلك في «معجم المناهي» و «تغريب الألقاب».

وأُوَّلُ مَنْ لُقِّبَ في الإسلام بذلك هُو بَهاءُ الدَّولةِ ابنُ بُوَيْه (رُكْن الدِّين) في القرن الرابع الهجري(٢).

ومِن التَّغالي في نحو هٰذهِ الألقابِ: زين العابدين، ويختصرونه بلفظ (زَيْنَل)، وقَسَّام عَلي، ويختصرونه بلفظ: (قَسْمَلي).

وهٰكذا يقولون ـ وبخاصّة لدى البغادِدة ـ في نحوِ: سعدِ الدّينِ، عِزِّ الدّينِ، علاءِ الدّينِ: سَعْدي، عِزِّي،

<sup>(</sup>١) ومن هذا ما يُذكر من كراهة التكنِّي بـ (أبي عيسى)، فانظر: «الحِطَّة» (ص ٤٥٣) لصدِّيق حسن خان، وتعليق محقَّقه عليه.

<sup>(</sup>٣) والإسلام والحضارة الغربية المحمد كرد علي ، وفيه سياق مهم عن التغالي بهذه الألقاب، حتى كانت لا تصدر إلا بمراسيم سلطانية ، وربما بُذل مال طائل للحصول عليها، ثم ابتذلت حتى سمّي بها من لا خلاق له في الإسلام، حتى قال الحسن بن رشيق القيرواني:

مِمًّا يزَّهِّـدُني في أَرض أَندلس أَسماءُ مُعْتَضِدٍ فيها ومُعتمِدِ أَسماءُ معلكةٍ في غير مُوضِعِها كالهِرِّ يَحْكي انتفاحاً صولة الأسدِ

علائي .

والرَّافضةُ يذكرونَ أَنَّ النبيَّ عَلَيْ سمَّى عليَّ بنَ الحسينِ ابنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ رحمهُ اللهُ تعالى: سَيِّدَ العابدينَ، وهُذا لا أُصلَ لهُ؛ كما في: «منهاج السُّنة» (٤ / ٥٠)، و «الموضوعات» لابن الجوزي (٢ / ٤٤ ـ ٥٤)، وعلي بن الحسين من التابعين، فكيف يسمِّيهِ النبيُّ عَلَيْ بذلك؟! فقاتَلَ اللهُ الرَّافضةَ ما أَكذبَهُمْ وأسخفَ عقولَهُم!

ومن أسوإ ما رأيتُ منها التسميةَ بقولِهم: جلب الله؛ يعني: كلب الله! كما في لهجة العراقيين، وعند الرَّافضة منهم يسمُّونه: جلب علي؛ أي: كلب علي! وهم يقصدون أنْ يكونَ أميناً مثلَ أمانةِ الكلب لصاحبهِ.

٩ ـ وتُكرَهُ التسميةُ بالأسماءِ المركَبةِ ؛ مثل : محمَّد أحمد، محمَّد سعيد، فأحمدُ مثلًا هو الاسم، ومحمَّد للتبرُّك . . . و هكذا.

وهي مَدعـاةً إلى الاشتبـاهِ والالْتباسِ، ولذا لم تَكُنْ معـروفـةً في هَدْي ِ السَّلَف، وهِيَ مِن تسمياتِ القُـرونِ المُتأخِّرةِ؛ كما سبقتِ الإشارةُ إليهِ.

ويُلحَقُ بها المضافةُ إلى لفظِ الجلالةِ (الله)؛ مثل: حَسَب الله، رحمة الله، جَبرة الله؛ حاشا؛ عبدالله؛ فهو من أحبِّ الأسماءِ إلى الله.

أو المضافة إلى لفظ الرَّسول ؛ مثل : حَسَب الرَّسول، وغُـــلام الــرَّسـول. . . وبيَّنتها في : «معجم المناهي»، و «تغريب الألقاب».

١٠ - وكَرِه جماعة من العلماء التسمّي بأسماء الملائكة عليهم السّلام؛ مثل: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل.

أمَّا تسميةُ النَّساءِ بأسماءِ الملائكةِ ؛ فظاهِرُ الحرمةِ ؛ لأن فيها مضاهاةً للمشركينَ في جَعْلِهِم الملائكة بناتِ اللهِ ، تعالى اللهُ عن قولهم .

وقريبٌ مِن هٰذا تسميةُ البنتِ: مَلاك، مَلَكة(١).

القرآنِ الكريم ؛ مثل: طَه، يَس، حَم...

<sup>(</sup>١) انظر: كتاب «الألفاظ والأساليب» (ص ١٥٢ ـ ١٥٣) من أن اسم (ملاك) مأخوذ من (المَلك).

«وأما ما يذكرُهُ العوامُّ أنَّ يَس وطَه مِن أسماءِ النبيِّ عَلَيْهُ ؟ فغيرُ صحيح ١٠٠٠.

#### \* الأصلُ العاشرُ:

في المَخْرَج مِن الأسماءِ المحرَّمةِ أو المكروهةِ

المخرَجُ هو في تغييرها واستبدالها باسم مستحبِّ شرعاً أو جائزٍ؛ كما تقدَّم في الأصلين الخامس والسادس .

وطَلَبُ التَّغييرِ يكونُ مِن الوليِّ الشرعيِّ على القاصرِ أو مِن المسمَّى بعدَ بلوغِهِ ورُشدهِ.

وقد غيَّرَ النبيُّ عَلَيْهُ مجموعةً وحوَّلَها مِن الأسماءِ الشَّرِكِيَّةِ إلى الأسماءِ الكُفْريَّةِ إلى الأسماء الإيمانيَّة.

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: «كان رسول اللهِ عنها؛ قالت: «كان رسول اللهِ عَنْهُ لُغَيِّرُ الاسم القبيح إلى الاسم الحسنِ» رواه الترمذي.

يَعْلَمُ ذٰلكَ مَن نَظَرَ في كتاب «الإصابة في تمييز أسماء

<sup>(</sup>١) قاله العلامة ابن القيِّم رحمه الله في «تحفة المودود» (ص

مَّحابةِ» لابنِ حَجَر، وقد استقرَأْتُها في كتاب «معجم المناهي اللفظية»، والحمدُ للهِ ربِّ العالَمينَ.

وظاهِرٌ مِن هَدْي النبيِّ ﷺ في تحويل الأسماءِ مراعاةُ القُربِ في النَّطقِ؛ كتغييرِ شِهابٍ إلى هِشام ، وجَثَّامةَ إلى حَسَّانةً.

وهكذا يُحوَّلُ مشلاً -: عبد النبيِّ إلى عبد الغنيِّ، وعبد الحليِّ الى عبد العليِّ، وعبد الرسول إلى عبد العفور، وعبد عليِّ إلى عبد العليِّ، وعبد الحسين إلى عبد السرحمن، وحَنش إلى أنسٍ، وعبد الكاظم إلى عبد القادر. . . والمهم تحويل الاسم إلى مستحب أو جائز (١) .

<sup>(</sup>١) انظر: «مفتاح دار السعادة» (ص ٢٥٩ و٧٩٥ ـ ٥٩٨).

,

## إرشادات يحسن الوقوف عليها قبل اختيار الاسم

١ - في الصَّفحاتِ القادِمةِ دليلٌ فيهِ طليعةٌ لأسماءٍ مُنتقاةٍ - حسبَ الإمكانِ - عبرَ الضَّوابطِ الشرعيةِ واللغويةِ في اللفظِ والمعنى، فهي وإنْ كانتْ قليلةً فهي كثيرةٌ مُباركةٌ.

ليسَ كُلُّ قديم يكونُ حسناً لقِدَمِهِ، فهناكَ أسماءُ
 معَ قِدَمِها لم أَذكُرها؛ لأنَّ معانيها غيرُ مقبولةٍ.

وهناكَ أسامي مشتركة بينَ الذُّكورِ والإِناثِ لم أَذكُرُها إِلَّا ما نَدَر؛ مثل (أسماء)، لكنْ لا أَذكُرُهُ إِلَّا في علميَّتِه الغالبةِ عليهِ.

لهذا؛ فُنُنَّبُّهُ لحسنِ الاختيارِ إذا جاوَزْتَ هٰذهِ القائمة .

٣ ـ إذا أردت اختيارَ اسم لمولودك؛ فانْظُرْ ما يتلاءمُ معَ أُهـل بيتِك وطبقَتِك، ولهذا تركْتُ بعض الأسماءِ معَ

جوازِها؛ لأنُّها لا تتلاءمُ معَ عَرَبِ قلبُ هٰذِهِ الجزيرةِ العربيةِ .

ونتيجةً لعدم الملاءمة عند اختيار الآباء بعض الأسماء؛ ترى من يُغَيِّرُ اسمه بعد بلوغه بقصد الملاءمة مع أسماء أهل داره وقبيلته.

٤ ـ إِذَا قلَّبْتَ الاختيارَ مِن هٰذَا الدَّليلِ مثلاً؛ فليَكُنْ على وجوهٍ: إِذَا نَادَيْتَه، إِذَا كُنِّيتَ بهِ، إِذَا نَسَبْتَهُ إلى اسمِكَ، ومَدى مُلاءمةِ الاسمِ للمولودِ في مراحل حياتِه من صغرِه إلى كبَره.

وإِنْ حَرَصْتَ على تناسُبِ أَسماءِ جميع ِ ولدِكَ؛ فهو ذوقٌ رفيعٌ، وتدقيقٌ جميلٌ.

وأخيراً لا يخلو بيتُك مِن هذه الأسماء الشريفة الجليلة المباركة: عبد الله، عبد الرحمٰن، محمَّد، أحمد، إبراهيمُ... عائشة، فاطمةُ...

## دَليلُ طَليعَة الأسماءِ

## أسماء البنين

| بِلال   | إِياد    | أشباط   | أحمد      |
|---------|----------|---------|-----------|
| بَيان   | إِياس    | إسحاق   | إبراهيم   |
| تُمَّام | أيوب     | أسد     | آدَم      |
| تَمِيم  | بَدْر    | أسلم    | أبان      |
| ثابِت   | البراء   | إسماعيل | ۽<br>ابي  |
| . ثامِر | ، بَشًار | أُسَيْد | أثال      |
| ثُواب   | بَشير    | أنس     | أ<br>أثير |
| جابر    | بَصير    | أُوس    | إدريس     |
| الجارود | بَكْر    | أوفى    | أسامة     |
|         |          |         |           |

| رَجَب      | خالِد   | حَبيب     | جاسِر   |
|------------|---------|-----------|---------|
| رَزِيْن    | خَبَّاب | خُذَيفة   | جامع    |
| رَشاد      | خُبيب   | حَرِيز    | جَبْر   |
| رَشِيد     | نُحزيمة | حِزام     | مجبير   |
| رِفاعَة    | خَطَّاب | خسام      | جَرير   |
| رَفيق      | خَلَف   | حَسَّان   | جَعْفر  |
| رَمضان     | خَليفَة | حَسِيب    | جُنادَة |
| رُؤبة      | خُليل   | الحَسَن   | جُنيد   |
| رَوْح      | دَاود   | الحُسَين  | الجُنيد |
| زَاهِر     | ذَوًّاد | حَفْص     | حاتِم   |
| زایِد      | ذُؤيب   | حَمَّاد   | حاجِب   |
| بے<br>زبیر | راضِي   | حَمَد     | حارِث   |
| الزُّبيْر  | راجح    | حُمْد     | الحارث  |
| زَهْران    | واسِم   | حَمْدان   | حازم    |
| زُهَيْر    | راشِد   | حَمْزة    | حاضِر   |
| زِیاد      | راغِب   | حيًّان    | حافظ    |
| زَیْد      | رافع    | حَيْدَر   | حامِد   |
| سابق       | رَبيع   | حَيْدَرَة | حِبَّان |

| طريف       | شُعَيْب  | سُوَيْد   | ساعي     |
|------------|----------|-----------|----------|
| الطُّفَيْل | شُهُر    | سُلْطان   | سالِم    |
| طُلال      | شَيْبان  | سُلْمان   | سَبُرة   |
| الطَّيِّب  | صابر     | سُلَيْمان | سُبيْع   |
| ظافر       | صاعِد    | سَلِيْم   | سَحْبان  |
| ظهير       | صادِق    | سِماك     | السَّرِي |
| عائِد      | صالح     | سَيَّار   | سَعْد    |
| عائِذ      | صَحْر    | سَيْف     | سَمْح    |
| عائِش      | صُدَيّ   | شافع      | سَعْدان  |
| عابِد      | صِدِّيق  | شاكِر     | سَمُرة   |
| عاصم       | صَفْوان  | شاهِين    | سعود     |
| عاطِف      | صَفِيّ   | شِبْل     | سَمْعان  |
| عامِر      | ضلاح     | شُجاع     | سُعيد    |
| عَبَّاد    | صُهَيْب  | شُدًّاد   | سِنان    |
| عُبادَة    | طالِب    | شُرَيح    | سَهْل    |
| عبّاس      | طارِق    | شَرِيك    | سُفْيان  |
| العبّاس    | طاهِر    | شَرِيف    | سُهَيْل  |
| عبدالله    | الطًّاهر | شُعْبَة   | سَلَام   |

عبدالحي عبذالغفار عبدالمجيد عبدالأحد عبدالخبير عبدالغفور عبدالمقتدر عبدالأعلى عبدالإله عبدالخالق عبدالغنى عبدالملك عبدالأول عبدالرب عبدالفتاح عبدالمليك عبدالآخر عبدالرؤوف عبدالقادر عبدالمولى عبدالمهيمن عبدالظاهر عبدالرحمن عبدالقاهر عبدالقدوس عبدالنصير عبدالباطن عبدالرحيم عبدالمنان عبدالقدير عبدالرزاق عبدالباريء عبدالقوى عبدالواحد عبدالبر عبدالمجيب عبدالبصير عبدالسلام عبدالقهار عبدالوارث عبدالتواب عبدالسميع عبدالقيوم عبدالواسع عبدالشكور عبدالكبير عبدالوكيل عبدالجبار عبدالشهيد عبدالكريم عبدالولى عبدالحسيب عبدالعزيز عبداللطيف عبدالوهاب عبدالحفيظ عبدالحق عبدالعظيم عبدالمؤمن عُبَيْد عُتيَة عبدالحكيم عبدالعَفُو عبدالمتعالى غثمان عبدالحكم عبدالعليم عبدالمتين عبدالحليم عبدالعلى عبدالمجيب عدنان

|         | و فيصل     | غيهب    | عِمْران | عَدِي    |
|---------|------------|---------|---------|----------|
|         | القاسم     | فائد    | غمير    | عَرَب    |
| \$      | قاسط       | فائز    | عوَّاد  | عُرْ وة  |
|         | قاصِد      | فاتح    | . عَوَض | عَسَّاف  |
|         | قانع       | فارس    | عَوْف   | عَسْكُر  |
| . ·     | قَتادَة    | فاروق   | عَوْن   | عصام     |
|         | قُثَم      | فاضِل   | عَيَّاش | عطاء     |
| 1.2     | قَحْطان    | فراس    | عِيَاض  | عَطِيَّة |
|         | قُدامة     | فَوْقَد | عِیْد   | عَفِيف   |
|         | قُرَّة     | فضالة   | عيسى    | عُقْبَة  |
|         | قُصَي      | الفَضْل | غَازي   | عَقِيل   |
|         | قَيْس      | فُضَيْل | غالِب   | العَلاء  |
|         | کاتِب      | فَلاح   | غانِم   | عَلْقَمة |
|         | كَبَيْر    | فَهْد   | غُسَّان | غلي      |
|         | ِ<br>کُعْب | فِهْر   | غَطَفان | عِماد    |
| 2 · 4-  | كُمَيْل    | فؤاد    | غِياث   | عمّار    |
|         | كِنَانة    | فوًّاز  | فَيْث   | عَمَٰو   |
| <br>: , | لُؤى       | فيًاض   | غُيْلان | عمرو     |

| المِقْداد | مُصْعَب   | مَحْمود  | لَبيْب   |
|-----------|-----------|----------|----------|
| مُكْحول   | مُضَر     | مُصْطفى  | لَبيد    |
| مُلْهَم   | مُظَفَّر  | مَرْحَب  | لُقْمان  |
| مَمْدوح   | مُعافى    | مُرْعِي  | اللَّيْث |
| مُقَرِّن  | مُعاذ     | مَرُوان  | محمّد    |
| مُؤرِّج   | مُعْتَصِم | مَرْزوق  | ماتع     |
| مُوفَّق   | مُعان     | مُزْهِر  | ماجِد    |
| مُنْصِف   | مُعاوِية  | مساعِد   | مالِك    |
| مُنجِد    | مَعْرُوف  | مُسَدَّد | مأمون    |
| مُنْذِر   | مَعْقِل   | مُشْرِف  | مانع     |
| المُنْذِر | معمر      | مَسْعود  | ماهِر    |
| مُنْصور   | معمر      | مُسْلِم  | مُتَمَّم |
| مُنْقِد   | معن       | مُسَلَّم | المثنى   |
| مُنِيب    | مُعَوَّد  | مِشْعَل  | مُجاب    |
| مُنِير    | مُغيث     | مَشْهُور | مُجالِد  |
| مُهاجِر   | المغيرة   | مُشاري   | مُجاهِد  |
| مُهَنَّد  | المُفضَّل | مُشِير   | مُجِيْب  |
| مُهَنا    | مُفْلح    | مُصْطفى  | مُجِيْر  |

|    | وسيم    | هارون     | نَسِيب     | موسى                       |  |
|----|---------|-----------|------------|----------------------------|--|
|    | وَضًاح  | هاشِم     | نَصًّار    | مؤمَّل                     |  |
|    | وَفيق   | هانیء     | . نُصُر    | مَيْسرة                    |  |
|    | وَهْب   | هِشام     | النَّضْر   | مَيْمون                    |  |
|    | لاحق    | هلال      | نَظُر      | النَّابِغة                 |  |
| .* | ياسِر   | هُمام     | نَظِير     | ناجي                       |  |
|    | يَافِث  | . هَمَّام | نُعْمان    | ناصِح                      |  |
|    | يَرْد   | هٔ ود     | النُّعْمان | ناصِر                      |  |
| 4  | يَشْجب  | هَيْثم    | نَعِيم     | ناظر                       |  |
|    | يَزيد   | الهَيْثم  | نُفَيْل    | نامِي                      |  |
|    | يَعْرُب | وائِل     | نَمِر      | ناهِض                      |  |
|    | يَعْقوب | وابِل     | نُمَيْر    | نايِف                      |  |
|    | يَعْمُر | واثِق     | النَّوَّاس | نَبْهان                    |  |
|    | اليَمان | وارد      | نُوَّاف    | نَبِيل<br>نَبِيه<br>نَدِيم |  |
|    | يَعِيش  | واسِم     | نُوح       | نَبِيه                     |  |
|    | يَقْظان | واصِل     | نَوْفَ     | نَدِيم                     |  |
|    | يوسف    | وجيه      | ىھْد       | نِزار                      |  |
|    | يونس    | وُديع     | هادي       | نَزيه                      |  |

# أسماء البنات

| رابية     | حَنِيفة  | ثناء      | آسِيَة    |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| راسِمة    | حَوَّاء  | جازية     | آمِنة     |
| رقية      | حَياة    | جَليلة    | أُرْوى    |
| رُفَيْدة  | خالِصَة  | جَوْزاء   | أسماء     |
| رَنْدَة   | خالِدة   | جُوَيْرية | أُصِيْلة  |
| راشِدَة   | خَضْراء  | حَذام     | أمامة     |
| رَواء     | خزامی    | حَسَّانة  | , أمِينة  |
| راضِية    | خُلود    | حَسِيبة   | بادِية    |
| رَوْضة    | خَوْلَة  | حَصَان    | بُثَيْنة  |
| راوية     | ۮؙڶؘیٞڶ  | حِصّة     | البَتُول  |
| رَيًّا    | دِيْمة   | حَصِيْفة  | بَنان     |
| ر رُؤى    | ۮؘڮؾٞ    | خفصة      | بَنانة    |
| ر<br>ربی  | رائدة    | حَكِيمة   | تَقِيَّة  |
| ١٠٠٠      | رزينة    | خُكَيْمة  | تُماضِر   |
| الرَّبَاب | رابعة    | حَلِيمة   | ثامِرة    |
| رُحْمة    | رَضِيَّة | جَمِيدة   | ثُرَيَّاء |

| رَزَان   | سَوْدَة    | عاتِكة   | كَرِيمة  | *                                     |
|----------|------------|----------|----------|---------------------------------------|
| زاهِدة   | شاكِرة     | عاصِمة   | لُبابة   | · ·                                   |
| زُبَيْدة | شُرَف      | عامِرة   | لَبيبَة  |                                       |
| زَيْنَب  | شريفة      | عامِلَة  | لطيفة    |                                       |
| سارَة ا  | الشُّفاء   | عالِية   | المَي    |                                       |
| سابقة    | شُيْماء    | عَبْلَة  | لَمْياء  | ٠.                                    |
| سامِية   | الشَّيْماء | عَدِيلة  | ماجدة    |                                       |
| سالِمة   | شُيْخة     | عَزَّة   | مأمونة   | ٠                                     |
| سبيعة    | صالِحة     | عَفاف    | مَبْروكة |                                       |
| سَرَّاء  | صابرة      | عَزيزَة  | مُحْفوظة |                                       |
| سُعاد    | صَباح      | عَفيفة   | مَرْيم   |                                       |
| سُلْطانة | صَفيَّة    | عَقِيْلة | مُزْنَة  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| سناء     | طاهِرة     | العَنُود | مَصُونة  |                                       |
| سَلْمی   | طَرْفَة    | علياء    | مُعاذَة  |                                       |
| سَمْحة   | طَيْبة     | عُهود    | مُفيدة   |                                       |
| سُمَيَّة | عائشة      | فائزة    | مُنيبة   |                                       |
| سَهْلة   | عائِدة     | فَضِيلة  | مُنيرة   |                                       |
| سُهَيْلة | عابدة      | قُرَّة   | مُنيفة   |                                       |

| واجدة   | نَفِيْسة | نجاة     | مُنى      |
|---------|----------|----------|-----------|
| واصِلة  | نُوْرة   | نَجِيَّة | مَنال     |
| وئام    | هَاجَر   | نُجْلاء  | مَيمونة   |
| وجيهة   | هُدي     | ندی      | ناجِية(١) |
| وَحيدَة | هناء     | نَزيهَة  | نَوْف     |
| وضحاء   | هِنْد    | نُسَيْبة | نُهَى     |
| وفاء    | هياء     | نُعِيمة  | نَبيلة    |
|         | وائِلة   | نُفَيْسة | نَبيهة    |
|         |          |          |           |

#### وختاماً:

أَسأَلُ اللهَ العليَّ الأعلى أَنْ يكونَ هذا البحثُ هادياً للطَّريقِ الأمثلِ في الاتباعِ، وسبيلًا موصلًا إلى رضوانِ اللهِ تعالى.

وصلَّى اللهُ على نبيَّه وعبدِه محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ.

\*\*

<sup>(</sup>١) لم أذكر (نائلة)؛ لأنه اسم صنم.